

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعة الرابعة عشرة



دارالهارف

بسد عطبة الإبراشي



كَانَ شَابُ فَكُلُح ، طَيِّبُ ٱلْقُلْبِ ، يَعِيشُ مَعَ زَو جَتِهِ سَعِيدَيْنِ فِي حَيَاتِهِمَا ، قانِعَيْنِ بِما أَعْطَاهُمَا ٱللّهُ ، رَاضِيَيْنِ بِما أَعْطَاهُمَا ٱللّهُ ، رَاضِيَيْنِ بِما أَعْطَاهُمَا ٱللّهُ ، رَاضِيَيْنِ بِما أَعْطَاهُمَا اللّهُ ، رَاضِيَيْنِ بِما أَعْمَ بِهِ عَلَيْهِمَا ، مِنْ خَيْرٍ وَنِعْمَةٍ .

وَلَمْ يَكُنْ يُكَدِّرُ سَعَادَ تَهُما ، وَ يُنَغِّصُ حَيَا تَهُما ، إِلاَّ حِرْمَانُهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

وَكَثِيرًا مَا دَعَتِ آلزَّوْجَةُ آللهَ ، فِي صَلَوَاتِهَا ، أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهَا بِطِفْلٍ ، تَسْمَعُهُ وَهُوَ يُنادِيها ؛ يَا أُمِّي ، فَتَتِمَّ هَناءَتُهَا ، وَتَكُمُ لَ سَعَادَةُ زَوْجَهَا .

وَفِي يَوْم مِنَ ٱلْأَيَّامِ ، آنْتَهَى ٱلْفَـَّلاحُ مِنْ عَمَلِهِ ، وَعَادَ إِلَى مَنْزِلِهِ ، وَمَعَهُ حُزْمَةٌ مِنَ ٱلْحَطَبِ ، فَأَلْقَاهَا بِجَانِبِ ٱلْحَائِطِ ، وَغَيَّرَ مَنْزِلِهِ ، وَمَعَهُ حُزْمَةٌ مِنَ ٱلْحَطَبِ ، فَأَلْقَاهَا بِجَانِبِ ٱلْحَائِطِ ، وَغَيَّرَ مِنَاوَلُ طَعَامَ ٱلْعَشَاءِ ، وَبِجَانِبِهِ زَوْجَتُهُ .

وَبَعْدَ ٱلْعَشَاءِ ، أَخَذَتِ آلزَّوْجَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا ، وَتَقُصُّ عَلَيْهِ عُلِمَّا رَأَتُهُ فِي فَذِهِ ٱللَّيْلَةِ ، فَقَالَتْ ، لَقَدْ حَلَمْتُ ، فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ ، خُلْمًا رَأَتُهُ فِي نَوْمِهَا ، فَقَالَتْ ، لَقَدْ حَلَمْتُ ، فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ ، وَلَيْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ وَتَعَالَى اللّهَ عَلَيْهِ وَتَقَبَّلَ مَا لَكُ اللّهَ عَلَيْهِ ، وَتَقَبَّلَ مَا لَكُ اللّهَ عَلَيْهِ ، وَرَزَقَنَا طِفْلاً جَمِيلاً . . .

وَحِينَمَا كَانَتْ تَقُصُّ عَلَى زَوْجِهَا حُلْمَهَا ، وَزَوْجُهَا يَسْتَمِعُ إِلَيْهَا فَرِحًا ، وَزَوْجُهَا يَسْتَمِعُ إِلَيْهَا فَرِحًا ، مُتَمَنِيًّا أَنْ يَتَحَقَّقَ هَذَا ٱلْحُلْمُ ، رَأَى ٱلِآثْنَانِ ثُعْبَانًا صَغِيرًا ، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَعْوَادِ ٱلْحَطَبِ . . .



كَانَ ٱلثُّعْبَانُ صَغِيرًا ، لَطِيفَ ٱلْحَرَكَةِ ، فَلَمَّا رَآهُ ٱلزُّوْجَانِ ، سَكَتَا عَن ٱلْكَلَامِ ، وَجَعَلَا يَتَأَمَّلَانِ حَرَكَاتِهِ . . . ثُمَّ تَذَكَّرَتِ ٱلزَّوْجَةُ حَالَهَا ، وَبَدَأَتْ تَبْكِي، وَتَقُولُ لِزَوْجِهَا ، · أَنْظُرْ · · · حَتَّى ٱلثَّعَا بِينُ لَهَا صِغَارْ ۚ ؛ أَمَّا نَحْنُ فَلَيْسَ لَنَا أَطْـفَالْ ْ · أَخَذَ ٱلزُّوْجُ يُصَبِّرُ زَوْجَتَهُ وَيُسَلِّيها، وَهِيَ لَا تَكُفُّ عَن ٱلْبُكَاءِ . وَفَجْأَةً رَأَى ٱلزُّو جَانِ ٱلثُّعْبَانَ ٱلصَّغِيرَ ، يَقْتَرِبُ مِنْهُمَا ، وَيَرْفَعُ نَحْوَهُما رَأْسَهُ ، وَيَقُولُ بِصَوْتٍ جَمِيلٍ ، وَ فِي لُغَةٍ صَحِيحَةٍ؛ لَا تَبْكِي، يَا سَيِّدَتِي، عَلَى أَنَّكِ لَمْ تُرْزَقِي أَطْفَالًا... خُذِينِي طِفْلًا لَكِ ، وَرَبِينِي كَمَا تُرَبِي آلُأُمْ ظِفْلَهَا ، وَأَنَا أَعِدُكِ وَعْدًا صَادِقًا ، أَنْ أُحِبُّكِ ، وَأَنْ أَكُونَ بَارًّا بِكِ ، وَبِزَوْجِكِ ، مُطِيعًا لَكُماً . وَثِقِي - يَا سَيّدَتِي - أَنَّكِ لَنْ تَنْدَمِي ، إِذَا فَعَلْتِ هٰذَا . وَتَأَكَدِي أَنَّزِي سَأَرُدُ لَكِ ٱلْجَمِيلَ ، وَأَنَّنِي لَنْ أَنْسَى لَكِ تَرْ بِيتَكِ ، وَعِنا يَتَكِ ، وَحَنَانَكِ ، وَرِعَا يَتَكِ .

ثُمَّ قَامَتْ فَحَمَلَتِ آلثُعْبَانَ ، وَنَظَفَتْهُ ، وَوَضَعَتْهُ فِي مَكَانٍ تَظْفِيهِ . ثُمَّ صَنَعَتْ لَهُ فِرَاشًا لَيِّنًا مِنْ قِطْعَة ِ حَرِيرٍ كَانَتْ عِنْدَهَا ، فَطْيِفٍ . ثُمَّ صَنَعَتْ لَهُ فِرَاشًا لَيِّنًا مِنْ قِطْعَة ِ حَرِيرٍ كَانَتْ عِنْدَهَا ،

وَأَرْقَدَتْهُ فِي صُوَانِ ٱلْمَلَابِسِ، وَتَرَكَتْ جُزْءًا مِنْ بَابِ ٱلصُّوَانِ مَفْتُوحًا لِلتَّهْوِيَةِ، حَتَّى لَا يَمُوتَ.

وَفِي كُلِّ يَوْمِ كَانَتِ آلزَّوْجَةُ تُقَدِّمُ لِلثَّعْبَانِ أَحْسَنَ مَا عِنْدَهَا مِنْ آلطَّهَامِ وَآلشَّرَابِ ، فِي آنِيَةٍ خَاصَّةٍ ، وَفِي مَوَاعِيدِ آلْفَطُورِ مِنَ آلطَّهَامِ وَآلشَّرَابِ ، فِي آنِيَةٍ خَاصَّةٍ ، وَفِي مَوَاعِيدِ آلْفَطُورِ وَآلْغَدَاءِ وَآلْعَشَاءِ ، وَآعْتَنَتْ بِهِ كُلَّ آلْعِنَايَةِ ، وَآهْتَمَتْ بِأُمُورِهِ ، وَآلْغَتَاءً وَآلْعُشَاءً ، وَآعْتَنَتْ بِهِ كُلَّ آلْعِنَايَةِ ، وَآهْتَمَتْ بِأُمُورِهِ ، كَلَّ آلْعِنَايَةِ ، وَآهْتَمَتْ بِأَمُورِهِ ، كَلَّ آلْعِنَايَةِ ، وَآهْتَمَتْ بِأَمُورِهِ ، كَلَّ آلْعِنَايَةِ ، وَآهْتَمَتْ بِأَمُورِهِ ، كَلَّ آلْعِنَايَةِ ، وَآهْتَمَتْ بِطُفْلِهَا آلصَّغِيرِ .

نَمَا ٱلثُّعْبَانُ وَكَبِرَ ، وَصَارَ ضَخْمًا ، أَضْخَمَ مِنْ أَيِّ ثُعْبَانٍ رَآهُ ٱلْفَكْرِحُ وَزَوْجَتُهُ . وَكَانَ يَزْحَفُ إِلَى حَدِيقَةِ ٱلْمَنْزِلِ ، فِي رَآهُ ٱلْفَكْحُ وَزَوْجَتُهُ . وَكَانَ يَزْحَفُ إِلَى حَدِيقَةِ ٱلْمَنْزِلِ ، فِي النَّهَارِ ، وَيَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ فِي مَوَاعِيدِ ٱلطَّعَامِ ، كَأَنَّهُ إِنْسَانٌ مُنَظَمْ وَقِيقٌ . وَيَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ فِي مَوَاعِيدِ ٱلطَّعَامِ ، كَأَنَّهُ إِنْسَانٌ مُنَظَمْ وَقِيقٌ . وَيَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ فِي مَوَاعِيدِ ٱلطَّعَامِ ، كَأَنَّهُ إِنْسَانٌ مُنَظَمْ وَقِيقٌ . وَإِذَا أَقْبَلَ ٱللَّيْلُ ، وَخَلَ الصُّوَانَ ، وَنَامَ إِلَى الصَّبَاحِ .

وَكَانَ يُخَاطِبُ ٱلْفَـاَّلاحَ بِقَوْلِهِ : يَا أَبِي ، وَيُخَاطِبُ ٱلْفَـاَّلاحَةَ بِقَوْلِهِ : يَا أُمِّي . وَإِذَا آخْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ ، طَلَبَهُ مِنْهُمَا فِي آخْتِرَامٍ

وَأَدَبِ ؛ وَإِذَا شَكَا شَيْئًا ذَكَرَهُ لَهُمَا فِي رِقَةٍ وَلُطْفٍ. لَهُمَا فِي رِقَةٍ وَلُطْفٍ.

مَرَّتِ ٱلْأَشْهُرُ وَٱلْسِنْوُنَ ، وَآلْسِنْوُنَ ، وَآلْشِنُونَ ، وَآلْفَالُلُحُ وَزُو جَتُهُ وَٱلثَّعْبَانُ ، وَآلْفَالُمُ وَآلُثُعْبَانُ ، يَعِيشُونَ كَأَنَّهُمْ أُسْرَةٌ وَاحِدَةٌ يَعِيشُونَ كَأَنَّهُمْ أُسْرَةٌ وَاحِدَةٌ سَعِيدَةٌ .

وَ فِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ قَالَ وَفِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الثُّعْبَانُ لِلَّبِيهِ: أَبِي ! إِنِي قَدْ كَبِرْتُ، وَأَصْبَحْتُ شَابًا، وَ إِنِي أُدِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ...

قَالَ ٱلْفَاّلَاحُ: هَذَا رَأْي جَمِيل . وَسَأَبْحَثُ فِي ٱلْحَقْلِ عَنْ وَيَقَةٍ لَكَ ، مَنْ بَنَاتِ جِنْسِك ، لِتَكُونَ زَوْجَةً لَك ، تُشَارِكُك رَفِيقَةٍ لَك ، مُنْ بَنَاتِ جِنْسِك ، لِتَكُون زَوْجَةً لَك ، تُشَارِكُك فَي فِي حَيَارِتك ، مُلْوِهَا وَمُرِّهَا . . .

قَالَ ٱلثُّعْبَانُ ؛ لاَ ، يَا أَبِي ؛ إِنِّي لاَ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِنَ

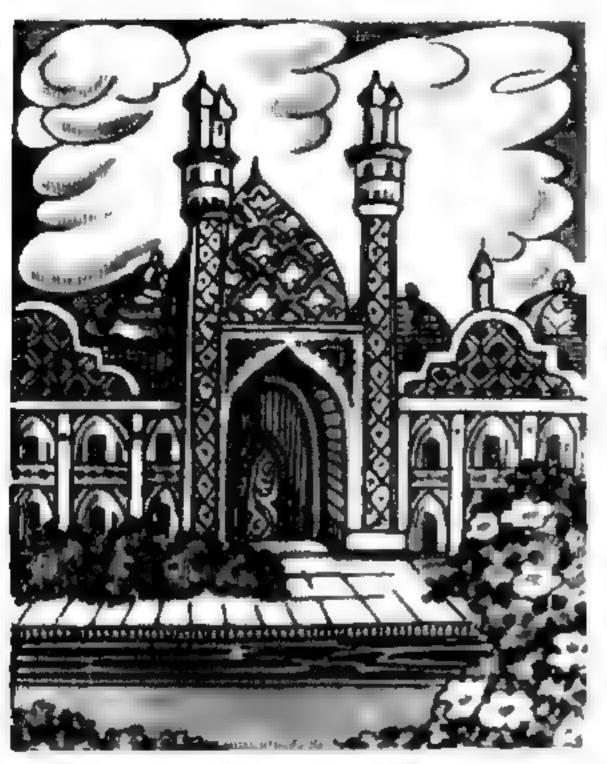

رَأَى ٱلسُّلْطَانُ أَنَّ ٱلرَّجُلَ سَاذَجٌ فِي تَفْكِيرِهِ، بَسِيطٌ فِي سَاذَجٌ فِي تَفْكِيرِهِ، بَسِيطٌ فِي كَلَامِهِ، فَضَحِكَ بِمِلْءِ فَمِهِ، كَلَامِهِ، فَضَحِكَ بِمِلْءِ فَمِهِ، وَقَالَ لَهُ ؛ إرْجِع إِلَى مَنْزِلِكَ، وَقَالَ لَهُ ؛ إرْجِع إِلَى مَنْزِلِكَ، وَقَالَ لَهُ ؛ إرْجِع أَنْ مُسْتَعِدٌ أَنْ وَقَالَ لَهُ النَّعْبَانَ أَنْنِي مُسْتَعِدٌ أَنْ وَأَخْبِرِ ٱلثَّعْبَانَ أَنْنِي مُسْتَعِدٌ أَنْ أُزُو جَهُ آبْنَتِي، إِذَا آسْتَطَاعَ أَنْ يُحُول جَمِيعَ آلَيْمادِ، آلَتِي فِي يُعْ لِيَعْمَادِ ، آلَتِي فِي الشَّمَادِ ، آلَتِي فِي الشَّمَادِ ، آلَتِي فِي

حَدِيقَة قَصْرِي ، إِلَى ذَهَبٍ ، ثُمَّ أُخْرِجَ آلْفَلَاحُ ، وَعَدَّ آلسُّلْطَانُ هَٰذَا آلْكَلَامَ كُلَّهُ مُزَاحًا ، وَلَمْ يُفَكِرٌ فِي آلْأَمْرِ بَعْدَ ذٰلِكَ . هٰذَا آلْكَلَامَ كُلهَ مُزَاحًا ، وَلَمْ يُفَكِرٌ فِي آلْأَمْرِ بَعْدَ ذٰلِكَ . رَجَعَ آلْفَلَاحُ إِلَى بَيْتِهِ ، وَأَخْبَرَ آلثُّعْبَانَ بِرِسَالَةِ آلسُّلْطَانِ ، وَرَضَائِهِ عَنِ آلزَّوَاجِ ، إِذَا حَوَّلَ لَهُ آلثُّعْبَانُ ثِمَارَ آلْحَدِيقَة إِلَى ذَهَبٍ . وَتَطْتَقِطَ مِنَ آلزَّواجِ ، إِذَا حَوَّلَ لَهُ آلثُّعْبَانُ ثِمَارَ آلْحَدِيقَة إِلَى ذَهَبٍ . وَتَطْتَقِطَ مِنَ آلنَّعُبَانُ ؛ أَرْجُو أَنْ تَخْرُجَ فِي الصَّبَاحِ الْبَاكِ غَدًا ، وَتَلْتَقِطَ مِنَ آلْحَدِيقَة مَا تَجِدُهُ مِنْ بُذُورِ آلْفُوَاكِهِ ، وَجُذُورِهَا ، وَتَلْتَقِطَ مِنَ آلْحَدِيقَة مَا تَجِدُهُ مِنْ بُذُورِ آلْفُوَاكِهِ ، وَجُذُورِهَا ،

وَعِيدَانِهَا ٱلَّتِي تَصْلُحُ لِلْغَرْسِ وَٱلِزَرَاعَةِ ، ثُمَّ خُذْهَا إِلَى حَدِيقَةِ السُّلُطَانِ، وَٱبْذُر فِيهَا مَا وَجَدْتَهُ مِنَ ٱلْبُذُودِ ، وَآغْرِسْ فِيهَا مَا وَجَدْتَهُ مِنَ ٱلْبُذُودِ وَٱلْعِيدَانِ ، وَسَتَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلْعَجَبَ ٱلْعُجَابَ . وَسَتَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلْعَجَبَ ٱلْعُجَابَ . وَسَتَجِدُ بَعْدُ ذَلِكَ ٱلْعَجَبَ ٱلْعُجَابَ . فَقَالَ ٱلْفَلَاحُ ، سَأَبْذُلُ كُلَّ جُهدِي ، وَأَعْمَلُ مَا فِي وُسْعِي ، وَقَالَ ٱلْفَلَاحُ ، سَأَبْذُلُ كُلَّ جُهدِي ، وَأَعْمَلُ مَا فِي وُسْعِي ، لِلتَحْقِيقِ رَغْبَيْكَ .

وَفِي ٱلْفَجْرِ ٱسْتَيْقَظَ، وَحَمَلَ سَلَّةً كَبِيرَةً فِي يَدِهِ ، وَذَهَبَ إِلَى ٱلْجَدِيقَةِ ، وَأَخَذَ يَلْتَقِطُ كُلَّ مَا يَجِدُهُ ، مِن ٱلْبُذُودِ وَٱلْجُذُودِ ، وَكُلَّ مَا يَجِدُهُ ، مِن ٱلْبُذُودِ وَٱلْجُذُودِ ، وَكُلَّ مَا يَصْلُحُ لِلْغَرْسِ ، مِن فُرُوعِ ٱلْفَوَاكِهِ ، حَتَّى مَلَأَ ٱلسَّلَة ، فَحَمَلَهَا فِي يَدِهِ ، وَذَهَبَ بِهَا إِلَى حَدِيقَةِ ٱلسُّلْطَانِ ، وَزَرَعَ فِيهَا فَحَمَلَهَا فِي يَدِهِ ، وَذَهَبَ بِهَا إِلَى حَدِيقَةِ ٱلسُّلْطَانِ ، وَزَرَعَ فِيهَا مَا أَحْضَرَهُ مَعَهُ ، مِن ْ نَوَى ٱلْمِشْمِشِ وَٱلْخَوْخِ وَٱلْمَانَجُو ، وَأَلْقَى مَا أَحْضَرَهُ مِنَ ٱلْجُذُودِ وَٱلْعِيدَانِ ، مَا عَنْدَهُ مِن آلْجُذُودِ وَٱلْعِيدَانِ ، مَا عَنْدَهُ مِن آلْجُذُودِ وَٱلْعِيدَانِ ، مَا عَنْدَهُ مِن آلْجُذُودِ وَٱلْعِيدَانِ ، كَمَا وَصَّاهُ ٱلنَّعْبُودِ وَٱلْعِيدَانِ ، كَمَا وَصَّاهُ ٱلنَّعْبُودِ وَٱلْعِيدَانِ ، كَمَا وَصَّاهُ ٱلنَّعْبُودِ وَٱلْعِيدَانِ ،

وَلَمْ يَكُدُ يَنْتَهِي مِنَ ٱلْغَرْسِ وَٱلزِّرَاعَةِ ، حَتَى رَأَى أَشْجَارَ



الْحَدِيقَةِ كُلَّهَا، قَدْ تَحَوَّلَتْ سِيقَانُهَا، وَأَغْصَانُهَا، وَفُرُوعُهَا، وَأَوْرَاقُهَا، وَأَوْرَاقُهَا، وَفُورَاكُهُهَا، إِلَى ذَهَبِ لَامِعٍ برَّاقٍ، وَأَوْرَاقُهَا، وَهُو فِي غَايَةِ الْحَيْرَةِ وَالدَّهْشَةِ، فَوَقَفَ الْفَلَاحُ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَهُو فِي غَايَةِ الْحَيْرَةِ وَالدَّهْشَةِ، فَوَقَفَ الْفَلَاحُ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَهُو فِي غَايَةِ الْحَيْرَةِ وَالدَّهْشَةِ، فَوَقَفَ الْفَلَاحُ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَهُو فِي غَايَةِ الْحَيْرَةِ وَالدَّهْشَةِ، فَوَقَفَ الْفَلَاحُ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَهُو فِي غَايَةِ الْحَيْرَةِ وَالدَّهْشَةِ، فَوَقَفَ الْفَلَاحُ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَهُو فِي غَايَةِ الْعَيْرَةِ وَالدَّهْشَةِ، فَوَقَفَ الْفَلَاحُ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَهُو فِي غَايَةِ الْعَيْرَةِ وَالدَّهْشَةِ، فَوَقَفَ الْفَلَاحُ، وَلَيْكُومُ إِلَيْهَا، وَهُو فِي غَايَةِ الْعَجَارَةِ وَالدَّهُمَةِ، وَمُو فِي غَايَةٍ الْحَيْرَةِ وَالدَّهُمْةِ، وَنَقَلَ الْمَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللَّهُ إِلَى الْمُعْرَامُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللللللهُ الللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

وَنَزَلَ ٱلسُّلْطَانُ إِلَى حَدِيقَةِ قَصْرِهِ ، لِيَقْضِيَ فِيها بَعْضَ ٱلْوَقْتِ، فَرَأَى مَنْظُرًا عَجِيبًا ، شَاهَدَ ٱلْأَشْجَارَ ، وَٱلْفُواَكَةَ ٱلنَّتِي بِٱلْحَدِيقَةِ قَدْ تَحَوَّلَتُ كُلُّهَا إِلَى أَشْجَارٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ ، وَفُواَكَة مِنَ ٱلذَّهَبِ ، وَفُواكِة مِنَ ٱلذَّهَبِ ، وَفُواكِة مِنَ ٱلذَّهَبِ ، فَلَمْ يُصَدِق عَيْنَيْهِ ، فَنَظُرَ مَرَّةً ثَانِيَةً ، وَأَزْهَارٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ ، فَلَمْ يُصَدِق عَيْنَيْهِ ، فَنَظُرَ مَرَّةً ثَانِية ، وَأَزْهَارٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ ، فَلَمْ يُصَدِق عَيْنَيْهِ ، فَنَظُرَ مَرَّةً ثَانِية ، وَمَرَّةً ثَالِيَة ، نَظُرة فَاحِصَة ، لِيَتَأَكَدَ وَيَتَحَقَّقَ مِمّا يَرَى ، وَمَرَّة ثَالِيَة نَ مَمَّا رَآهُ ، وَعَلِمَ عِلْمَ ٱلْمُقِينِ ، أَنَّ ٱلْحَدِيقَة كُلُهُ وَتَشَكُ ، مُتَعَجِبًا وَمَا ٱلْمَقْصُودُ مِنْهُ ؟ وَأَخَذَ يُرَدِّدُ كُرَا مَدْهُوشًا ، مَا مَعْنَى هٰذَا ؟ وَمَا ٱلْمَقْصُودُ مِنْهُ ؟ وَأَخَذَ يُرَدِّدُ

فِي نَفْسِهِ : إِنَّ هٰذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَمَلِ ٱلْفَلَاحِ، آلْفَقِيرِ، ٱلْمِسْكِينِ، ٱلَّذِي طَلَبَ مِنِي أَنْ يَتَزَوَّجَ ٱلثَّعْبَانُ آبْنَتِي...

وَبَعْدَ هٰذَا ، أَرْسَلَ ٱلثُّعْبَانُ ٱلْفَالاحَ إِلَى ٱلسُّلْطَانِ ، يَسْأَلُهُ ٱلْوَفَاءَ بِوَعْدِهِ ، ٱلَّذِي وَعَدَهُ ، وَهُوَ أَنْ يَسْمَحَ بَأَنْ يَتْزُوَّجَ ٱلثُّعْبَانُ ٱلْأُمِيرَةَ ، بَعْدَ أَنْ تَحَوَّلَتِ ٱلْحَدِيقَةُ إِلَى ذَهَبٍ . فَأَجَابَ ٱلسُّلْطَانُ ؛ إِنْتَظِرْ قَلِيلًا ؛ فَلَيْسَ ٱلْأَمْرُ سَهْلًا كَمَا الْمُرْ سَهْلًا كَمَا تَظُنُّ . وَإِذَا أَرَادَ ٱلثُّعْبَانُ حَقًّا أَنْ تَحَقَّقَ رَغْبَتُهُ ، وَيَتَزَوَّجَ ٱبْنَتِي ٱلْأُمِيرَةَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُغَطِّي َ أَرْضَ ٱلْقَصْرِ كُلَّهَا ، بِطَبَقَةٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ. وَيَجِبُ أَنْ يُنَفِّذَ هٰذَا قَبْلَ أَنْ أَسْمَحَ لِآبْتِي، وَهِيَ أَمِيرَةٌ مِنْ أَحْسَنِ ٱلْأَمِيرَاتِ ، أَنْ تَتَزَوَّجَ ثُعْبَانًا مِنَ

رَجَعَ ٱلْفَالَاحُ إِلَى ٱلثُّعْبَانِ ، وَقَدْ خَافَ أَنْ يُبَلِّغَهُ رِسَالَةً

ٱلسُّلْطَانِ ، لِئَكْل يَغْضَب وَيَشْتَدَّ غَضَبُهُ ، وَلَٰكِنَّهُ آضْطُرَ فِي السُّلْطَانِ ، لِئَكَ الشُّعْبَانِ مَا قَالَهُ ٱلسُّلْطَانُ . النَّهْ السُّلْطَانُ .

وَقَالَ لَهُ الثُّعْبَانُ وَاذْهَبْ مَرَّةً أُخْرَى إِلَى الْحَقْلِ وَاجْمَعْ حُزْمَةً مِنَ الْأَعْشَابِ الْخَضْرَاءِ وَاجْعَلْهَا بِشَكْلِ مِكْنَسَةٍ ، ثُمَّ اذْهَبْ إِلَى مِنَ الْأَعْشَابِ الْخَضْرَاءِ ، وَاجْعَلْهَا بِشَكْلِ مِكْنَسَةٍ ، ثُمَّ اذْهَبْ إِلَى قَصْرِ السُّلْطَانِ ، وَاكْنُسْ بِهَا أَرْضَ الْقَصْرِ حُجْرَةً حُجْرَةً ، وَطَبَقةً مَنْ السُّلْطَانِ ، وَالْحَنْسَةِ ، وَلَا تَرْكُ شُبْرًا مِنَ الْقَصْرِ دُونَ أَنْ تَكُنْسَهُ بِهِذِهِ الْمِكْنَسَةِ ، وَسَيَجِدُ السُّلْطَانُ فِي قَصْرِهِ ، وَسَيَجِدُ السُّلْطَانُ فَي قَصْرِهِ ، وَسَيَجِدُ السُّلْطَانُ مِنَ الذَّهَبِ فِي كُلِلْ مَكَانِ ، وَسَيَجِدُ السُّلْطَانُ مَا اللَّهُ الْمَانُ فَي قَصْرِهِ ، وَسَيَجِدُ السَّلْطَةُ مِنَ الذَّهِ فِي كُلْ مَكَانِ ، وَسَيَجِدُ السَّلْمِ اللَّهُ الْمَانُ اللَّهُ الْمَانُ اللْعَمْسِ اللْعَرَادِ ، وَسَيَجِدُ السَّلْمُ اللَّهُ الْمَانُ اللْعَمْسِ اللْعَانُ اللْعَانُ الْعَالَانُ الْعَمْسِ اللْعَلْنَ الْمُسَالَةُ الْمُ اللْعِمْسِ اللْعَلْمُ اللْهُ اللْعُلْمُ الْعَصَالِ الللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلَا اللْعَانِ اللْعَلَادُ اللْعُلُولُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلَالَ اللْعَلْمِ اللْعَلَا الللْعُلُولُ اللْعُلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلَالَ اللْعِلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلَالُ اللْعَلْمُ الْعَلَالُ اللْعَلَالُ اللْعَلَالُ اللْعُلْمُ اللْعَلَالُ اللْعُلُولُ اللْعِلَالُهُ اللْعَلَالُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلُولُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعِلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْعُ الْعُلُولُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الللْعَلْمُ اللْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ

جَرَى ٱلْفَلَاحُ إِلَى ٱلْحَقْلِ ، وَجَمَعَ أَحْسَنَ ٱلْأَعْشَابِ الْخَصْرَاءِ ، وَكَوَّنَ مِنْهَا حُرْمَةً ، وَرَبَطَهَا ، وَجَعَلَ مِنْهَا مِكْنَسَةً لَخُصْرَاء ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَٱسْتَأْذَنَ فِي أَنْ يُسْمَحَ لَهُ خَصْرَاء ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَآسْتَأْذَنَ فِي أَنْ يُسْمَحَ لَهُ بِكَنْسِ ٱلْقَصْرِ ، مِنْ أَعْلَاهُ إِلَى أَسْفَلِهِ ، بِهَذِهِ ٱلْمِكْنَسَةِ ، فَأَذِنَ لَهُ وَبَدَأَ يَكُنْسُ حُجُرَاتِ ٱلْقَصْرِ ، وَكُلَّمَا كُنسَ حُجْرَةً مِنْهَا ، لَهُ . وَبَدَأَ يَكُنْسُ حُجُرَاتِ ٱلْقَصْرِ ، وَكُلَّمَا كُنسَ حُجْرَةً مِنْهَا ،

تَحَوَّلَتُ أَرْضُهَا إِلَى طَبَقَةٍ كَثِيفَةٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ، وَصَارَتُ كَبِسَاطٍ ذَهَبِيِّ بَرَّاقٍ .

وَبَعْدَ أَنِ آنَتَهَى مِنَ آلدَّوْرِ آلْأُوَّلِ ، آ ْنَتَهَلَ إِلَى آلدَّوْرِ الْأُوَّلِ ، آ ْنَتَقَلَ إِلَى آلدَّوْرِ آلْأَوْنِ ، آثَمَّ آلْتَالِثِ ، حَتَّى كَنَسَ آلْقَصْرَ كُلَّهُ بِهٰذِهِ آلْمِكْنُسَةِ . آلثَّانِي ، ثُمَّ آلثَّالِثِ ، حَتَّى كَنَسَ آلْقَصْرَ كُلَّهُ بِهٰذِهِ آلْمِكْنُسَةِ آلُعَجِيبَةِ ، فَصَارَت أَرْضُهُ كُلُّهَا طَبَقَاتٍ كَثِيفَةً ذَهَبِيَّةً . وَبَعْدَ آلْعَجِيبَةِ ، فَصَارَت أَرْضُهُ كُلُّها طَبَقَاتٍ كَثِيفَةً ذَهَبِيَّةً . وَبَعْدَ أَلْعَجِيبَةِ ، فَصَارَت أَرْضُهُ كُلُّها طَبَقَاتٍ كَثِيفَةً ذَهَبِيَّةً . وَبَعْدَ ذَلِكَ قَابَلَ آلْفَلَالَ ، فَائِبًا عَنِ آلثُعْبَانِ ، وَرَجَاهُ أَنْ ذَلِكَ قَابَلَ آلْفَلَالَ الشَّلْطَانَ ، نَا ئِبًا عَنِ آلثُعْبَانِ ، وَرَجَاهُ أَنْ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللللْهُ الللللْهُ اللللللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ الللللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللللللللْ



يَنِي بِوَعْدِهِ، وَيَسْمَحَ بِأَنْ تَتَزَوَّجَ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْجَمِيلَةُ ٱلثُّعْبَانَ، بَعْدَ أَنْ تَحَقَّقَتْ رَغْبَةُ ٱلشُّلْطَانِ وَأَمْنِيَّتُهُ، وَتَحَوَّلَتْ أَرْضُ ٱلْقَصْرِ كُلُها، إِلَى طَبَقَاتٍ ذَهَبِيَّةٍ بَرَّاقَةٍ. وَلَمْ يَسْتَطِع ٱلسُّلْطَانُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ شَيْئًا آخَرَ؛ فَقَالَ لَهُ : لَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ تَتَزَوَّجَ ٱبْنَتِي يَظْلُبَ مِنْهُ شَيْئًا آخَرَ؛ فَقَالَ لَهُ : لَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ تَتَزَوَّجَ ٱبْنَتِي عَنْهُ، وَلَا كِنَ أَمَامَ ٱلثُّعْبَانِ صَعُوبَةً أَخْرَى، هِي أَنْ تَرْضَى ٱبْنَتِي أَنْ تَتَزَوَّجَهُ .

طَلَبَ ٱلسُّلْطَانُ آبْنَتُهُ ٱلْأُمِيرَةَ ، وَقَالَ لَهَا ، آبْنَتِي ٱلْعَزِيزَةَ الْفَالِيَةَ ، لَقَدْ وَعَدَ أَبُوكِ وَعْدًا طَائِشًا ، غَيْرَ مَعْقُولٍ ، وَعْدًا بَعِيدًا عَنِ ٱلْغَالِيَةَ ، لَقَدْ وَعَدْ عَلَى أَيِ عَنِ ٱلْعَالِمِ مَعْقُولٍ ، وَعُدْ عَلَى أَيِ عَنِ ٱلْعَلِمِ مَعْقُولٍ ، وَعُدْ عَلَى أَي عَنِ ٱلْعِيكَمَةِ ، وَقَدْ أَسْرَعَ فِي ٱلْوَعْدِ ، وَللْهِ كَبِيرٌ فِي أَنْ تُنفِيدِي حَالٍ . وَيَجِبُ أَنْ أُنفِذَهُ ، وَأَفِي بِهِ ، وَأَمَلِي كَبِيرٌ فِي أَنْ تُنفِيدِي وَعْدَ أَيكِ ، وَتَغِي بِهِ ، حَتَّى لَا يُقالَ : إِنَّ سُلْطَانَ ٱلْبِلَادِ أَخْلَفَ وَعْدَ عَنْدِي رَذِيلَةٌ ، لَا يَجُوزُ أَنْ وَعْدَ مَ مِنْ فَي بِهِ ، وَخُلْفُ ٱلْوَعْدِ عِنْدِي رَذِيلَةٌ ، لَا يَجُوزُ أَنْ وَعْدَ عَنْدِي رَذِيلَةٌ ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّكُونَ بَهَا إِنْسَانٌ .

فَقَالَتِ آلْأُمِيرَةُ إِنَّنِي يَا أَبِي طَوْعُ إِرَادَتِكَ . وَإِنَّ أُوَامِرَكَ لَنَافِذَةٌ ، وَلَوْ كَانَ فِيهَا مَوْتِي أَوْ هَلَاكِي . وَسَأَفْعَلُ كُلَّ مَا تَأْمُرُ فِي لِنَافِذَةٌ ، وَلَوْ كَانَ فِيهَا مَوْتِي أَوْ هَلَاكِي . وَسَأَفْعَلُ كُلَّ مَا تَأْمُرُ فِي الْخَالِ ، وَلَنْ أَتَرَدَّدَ . بِهِ . فَأَمُو بِهَا تَشَاءُ ، وَسَأَنَقِذُ أَمْرَكَ فِي آلْحَالِ ، وَلَنْ أَتَرَدَّدَ . فَقَالَ آلسُلْطَانُ ، إِنِي أُحِبُّ أَنْ تَتَزَوَّجِي مَنِ آخْتَرُ ثُهُ زَوْجًا فَهَا ، وَوَعَدَتْ أَنْ تُحَقِّقَ رَغْبَتَهُ ، وَتَتَزَوَّجِي مَنِ آخْتَو رَغْبَتَهُ ، وَوَعَدَتْ أَنْ تُحَقِّقَ رَغْبَتَهُ ، وَسَأَنَقُ أَنَّ أَبِهَا ، وَوَعَدَتْ أَنْ تُحَقِّقَ رَغْبَتَهُ ، وَتَتَزَوَّجَ مَنِ آخْتَارَهُ وَوْجًا لَهَا ، وَشَرِيكًا فِي حَيَاتِهَا آلْمُقْبِلَةِ . وَتَتَزَوَّجَهَا وَلَمْ تَعْلَم آلُا مِي حَيَاتِهَا آلْمُقْبِلَةِ . وَلَمْ تَعْلَم آلُاهُم يَكُنَةُ أَنَّ أَبَاهَا قَدْ وَعَدَ أَنْ يُزُوّجِهَا وَلَمْ يَعْلَم آلُاهُم يَكُونَهُ أَنَّ أَبَاهَا قَدْ وَعَدَ أَنْ يُزُوّجِهَا فَلَا اللّه اللّه اللّه الله الله أَنْ أَبَاها قَدْ وَعَدَ أَنْ يُزُوّجِهَا فَلَا الله إِنْسَانًا كَا إِنْسَانًا .

وَعَدَتِ آلْأُمِيرَةُ أَبَاهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنِ آخْتَارَهُ لَهَا ، فَأَرْسَلَ آلْشُطَانُ آلْفَكْرِ لِإِحْضَارِ آلثُّعْبَانِ إِلَى آلْقَصْرِ ، لِترَى فَأَرْسَلَ آلسُلْطَانُ آلْفَكَرَ لِإِحْضَارِ آلثُّعْبَانِ إِلَى آلْقَصْرِ ، لِترَى آلُأُمِيرَةُ خَطِيبَهَا ، وَزَوْجَهَا آلْمُنْتَظَرَ ، وَشَرِ يكها فِي آلْحَيَاةِ . آلاَّمِيرَةُ خَطِيبَهَا ، وَزَوْجَهَا آلْمُنْتَظَرَ ، وَشَرِ يكها فِي آلْحَيَاةِ . وَبَعْدَ سَاعَةٍ حَضَرَ آلثُّعْبَانُ رَاكِبًا عَرَبَةً ، مَصْنُوعَةً مِنَ آلذَّهَبِ ، يَجُرُّهَا أَرْبَعَةُ أَفْيَالٍ . وَحِينَمَا مَرَّتِ آلْعَرَبَةُ آلذَّهَبِيَّةً ، مِنْ شَوَادِعِ يَجُرُّهَا أَرْبَعَةُ أَفْيَالٍ . وَحِينَمَا مَرَّتِ آلْعَرَبَةُ آلذَّهَبِيَّةً ، مِنْ شَوَادِع

ٱلْمَدِينَةِ، هَرَبَ ٱلنَّاسُ خَوْفًا وَفَزَعًا، مِنْ مَنْظَرِ ٱلثُّعْبَانِ ٱلْكَبِيرِ، ٱلذِّي يَجْلِسُ فِي دَاخِلِها، وَبِجَانِبِهِ أَحَدُ ٱلْفَالَاحِينَ . وَصَلَتِ ٱلْعَرَبَةُ ٱلذَّهَبِيَّةُ إِلَى الْقَصْرِ ، وَفِيهَا ثُعْبَانُ مُخِيفٌ ، . وَمَعَهُ ٱلْفَلاَّحُ ، فَأَرْتَعَدَ كُلُّ مَنْ رَآهَا مِنَ ٱلْحَرَسِ وَٱلْخَدَمِ وَرِجَالِ ٱلْقَصِرِ ، وَخَافُوا خَوْفًا شَدِيدًا ، وَهَرَبُوا جَمِيعًا . أُمَّا ٱلسُّلْطَانُ وَٱلسُّلْطَانَةُ ، فَقَدْ جَرَيَا إِلَى غُرْفَةِ ٱلْأَمِيرَةِ ، وَطَلَبًا مِنْهَا أَنْ تَهُرُبَ مَعَهُماً ، مِنْ هٰذَا ٱلثُّعْبَانِ ٱلْوَحْش ، وَقَالَ لَهَا ٱلسُّلْطَانُ ؛ هَيَّا نَهْرُبْ ، يَا آبْنَتِي ٱلْعَزِيزَةَ ... هَيًّا ... يَجِبُ أَنْ نَخْتَى فِي مِنْ هُنَا، قَبْلَ أَنْ يَأْتِي هَذَا الثُّعْبَانُ، ٱلْبَشِعُ ٱلْفَظِيعُ. قَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ؛ لَا يَا أَبِي ، لَنْ أَفِرٌ ، وَلَنْ أَهْرُبَ ، فَأَنَا قَدْ وَعَدْتُكَ، بِأَنْ أَتَزَوَّجَ مَن آخْتَرْتُهُ لِي، وَأَنْتَ قَدْ وَعَدْتَ ٱلثَّعْبَانَ بأَنْ يَتَزَوَّجَنِي، وَلَا يَصِحُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ ٱلسَّلْطَانَ وَٱبْنَتَهُ قَدْ وَعَدَا وَأَخْلَفَا وَعْدَهُمَا . فَهَذَا عَارٌ لَا أَحْتَمِلُهُ ، وَسَأَبْقَى هُنَا حَتَّى



يَأْتِي خَطِيبِي.

فَتَأَلَّمَ ٱلسُّلْطَانُ وَٱلسُّلْطَانَةُ، وَهَرَبَا إِلَى حُجْرَةٍ بِٱلطَّبَقَةِ ٱلْعُلْيَا مِنَ ٱلْقَصْرِ ، وَأَغْلَقَا بَابَهَا عَلَيْهِمَا .

وَبَعْدَ لَحَظَاتٍ ذَهَبَ ٱلثَّعْبَانُ إِلَى حُجْرَةِ ٱلْأَمِيرَةِ ، وَآسْتَأْذَنَ وَرَخَلَ ، فَرَآهَا وَاقِفَةً ثَانِيَةً هَادِئَةً ، لَا يَبْدُو ٱلْخَوْفُ عَلَى وَدَخَلَ ، فَرَآهَا وَاقِفَةً ثَانِيَةً هَادِئَةً ، وَرَآهَا تَنْحَنِي تَحِيَّةً لَهُ ، مَظْهَرِهَا ، وَلَا ٱلْفَزَعُ عَلَى وَجْهِهَا . وَرَآهَا تَنْحَنِي تَحِيَّةً لَهُ ، وَتَرْحِيبًا بِهِ ،

نظرَ الثُّعْبَانُ إِلَيْهَا نظرَةً كُلُّهَا إِعْجَابٌ وَتَقَدْيِنٌ، فَهُوَ مُعْجَبٌ بِهِدُو ثِهَا وَثَبَاتِهَا، فِي هَذَا الْمَوْقِفِ الْمُخِيفِ. مُعْجَبٌ بِضَبْطِ عَوَاطَفِها، مُقَدِّرٌ لِوَفَائِهَا بِوَعْدِهَا، وَمُحَافَظَتِها عَلَى عَهْدِهَا، وَتَأَثَّرَ بِرِضَائِهَا بِهِ مُقَدِّرٌ لِوَفَائِها بِوَعْدِها، وَمَحَافَظَتِها عَلَى عَهْدِها، وَتَأَثَّرَ بِرِضَائِها بِهِ مُقَدِّرٌ لِوَفَائِها بِوَعْدِها، وَمَحَافَظَتِها عَلَى عَهْدِها، وَتَأَثَّرَ بِرِضَائِها بِهِ مُكُلُّ التَّأْثُرُ ، مَعَ أَنَّهُ ثُعْبَانٌ ، شَكْلُهُ مُخِيفٌ ، وَهِي أَمِيرة وَالْمِيرة لَا يَتَهَالَ لَها ، هَلُ قَبِلْتِ الزَّوَاج بِي أَيَّتُهَا الْمُوسِدَةُ الْجَمِيلَةُ ؟

فَأَجَابَتُهُ: نَعَمُ ، لَقَدْ قَبِلْتُ .

وَفِي ٱللَّحْظَةِ ٱلنَّتِي نَطَقَتْ بِهِندِهِ ٱلْجُمْلَةِ، تَحَوَّلَ ٱلثَّعْبَانُ النَّعْبَانُ النَّعْبَانُ اللَّمْخِيفُ ٱلْقَبِيحُ ٱلْمَنْظِرِ، إِلَى شَابٍ جَمِيلٍ، حَسَنِ ٱلْهِنْدَامِ، اللَّمْخِيفُ ٱلْقَبِيحُ ٱلْمَنْظِرِ، إِلَى شَابٍ جَمِيلٍ، حَسَنِ ٱلْهِنْدَامِ، مُنْتَسِمِ ٱلْفَمِ، أَزْرَقِ ٱلْعَيْنَيْنِ، أَسْوَدِ الشَّعْرِ، تَظْهَرُ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ مُنْتَسِمِ ٱلْفَمِ، وَٱلشَّهَامَةِ وَٱلشَّهَامَةِ .

سَمِعَ ٱلسُّلْطَانُ، وَهُو مُخْتَفٍ مَعَ ٱلسُّلْطَانَةِ، فِي ٱلطَّبَقَةِ ٱلْعُلْيَا مِنَ ٱلْقَصْرِ، أَنَّ ٱلثُّعْبَانَ ٱلْكَبِيرَ، قَدْ دَخَلَ عَلَى ٱبْنَتِهِ فِي حُجْرَتِهَا، فَقَالَ لِلسُّلْطَانَةِ بِصَوْتٍ مُوْ تَفِعٍ ؛ وَا أَسَفَاهُ ! وَا حُزْنَاهُ ! وَا حُزْنَاهُ ! وَا حُزْنَاهُ ! وَا حُزْنَاهُ اللّهِ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ٱلثُّعْبَانُ قَتَلَ ٱبْنَتَنَا ٱلْعَزِيزَةَ ٱلْوَحِيدَةَ . وَخَذَهِ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ٱلثُّعْبَانُ قَتَلَ ٱبْنَتَنَا ٱلْعَزِيزَةَ ٱلْوَحِيدَة . وَشَرَاهَتِي ، وَمَحَبَّتِي لِلذَّهَبِ ، وَتَفْكِيرِي فِي ٱلْغِنَى ، وَعَدَم تَفْكِيرِي فِي وَمَحَبَّتِي لِلذَّهَبِ ، وَتَفْكِيرِي فِي ٱلْغِنَى ، وَعَدَم تَفْكِيرِي فِي الْغِنَى ، وَعَدَم تَفْكِيرِي فِي الْعَنَى ، وَعَدَم تَفْكِيرِي فِي الْعَنَى ، وَعَدَم الْفَالُ وَاللّهُ أَنْ يَرُدُونَ اللّهُ اللّهِ وَهُ الْمَالُ أَنْ يَرَدُدُ لِيَ ٱبْنَتِي وَمَا فَائِدَةُ ٱلللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللْهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللْهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللّهُ

## آلغالية ؟

ثُمَّ خَرَجَ ٱلسُّلْطَانُ وَٱلسُّلْطَانَةُ ، مِنَ ٱلْحُجْرَةِ ٱلْعُلْيَا ، ٱلَّتِي الخَتْفَيَا فِيهَا ، وَذَهَبَا إِلَى حُجْرَةِ ٱلْأَمِيرَةِ ، ٱلَّذِي دَخَلَهَا ٱلثُّعْبَانُ ، فُوَجَدًا ٱلْحُجْرَةَ مُغْلَقَةً عَلَيْهِمَا. فَنَظَرَ ٱلسُّلْطَانُ وَٱلسُّلْطَانَةُ مِنَ ٱلنَّـافِذَةِ ، فَلَمْ يَجِدًا مَعَ ٱلْأُمِيرَةِ ثُعْبًا نَا ، وَإِنَّمَـا رَأَيَا شَابًّا ، صَحِيحَ ٱلْجِسْمِ ، رَائِعَ ٱلْجَمَالِ ، تَظْهَرُ عَلَيْهِ ٱلْقُوَّةُ وَٱلشَّجَاعَةُ . وَرَأَيا جِلْدَ ٱلثُّعْبَانِ مُلْقًى فِي رُكُنِ مِنْ أَرْ كَانِ ٱلْحُجْرَةِ فَعَجِبَا كُلُ ٱلْعَجَبِ، وَأَدْرَكَا أَنَّ فِي ٱلْأَمْرِ سِرًّا. فَرحَ ٱلسُّلْطَانُ وَٱلسُّلْطَانَةُ فَرَحًا لَا يُقَـدُّرُ، حِينَمَا رَأَيَا آبنتَهُمَا لَمْ تُصَبُّ بسُوءِ ، وَطَرَقًا بَابَ ٱلْحُجْرَةِ ، وَآسْتَأْذَنَا فِي ٱلدُّخُول . وَلَمَّا دَخَلًا جَعَلًا يُعَانِقَانِ ٱلْأَمِيرَةَ وَيُقَبِّلَانِهَا ، وَ يُهَنِّئُ انْ خَطِيبَهَا ، ٱلَّذِي قَصَّ عَلَيْهِمَا قِصَّتَهُ ، وَكَيْفَ سَحَرَتُهُ سَاخِرَة مَا كُرَة ، إِلَى شَكُلُ ثُعْبَانٍ ، وَهُوَ أَمِير ، وَآبُنُ سُلْطَانٍ

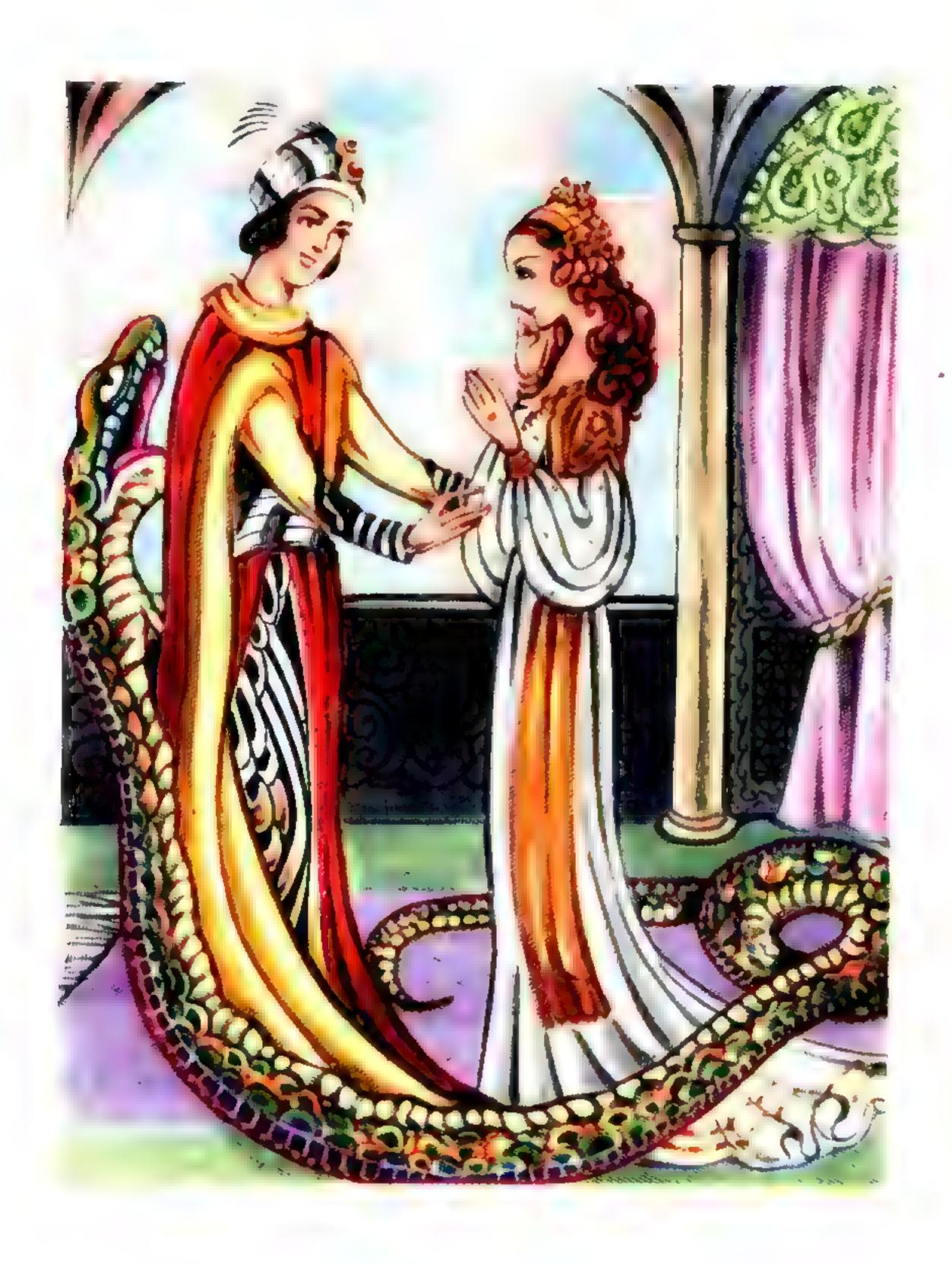



عَظِيمٍ . فَسُرَّ ٱلْجَمِيعُ سُرُورًا كَثِيرًا، وَلَٰكِنَّ ٱلْفَرَحَ لَمْ يَبْقَ كَثِيرًا، وَلَٰكِنَّ ٱلْفَرَحَ لَمْ يَبْقَ طُويلًا، فَقَدْ جَرَتِ ٱلسُّلْطَانَةُ إِلَى طُويلًا، فَقَدْ جَرَتِ ٱلسُّلْطَانَةُ إِلَى جِلْدِ ٱلثَّعْبَانِ ، وَقَالَتْ لِلْأَمِيرِ ؛ فَعَانًا مَرَّةً أُخْرَى . لَنْ تَصِيرَ ثُعْبانًا مَرَّةً أُخْرَى . لَنْ تَصِيرَ ثُعْبانًا مَرَّةً أُخْرَى . وَأَلْقَتِ ٱلْجِلْدَ فِي ٱلنَّادِ ، فَنَظَرَ أَوْلَا فَي النَّادِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ٱلْأَمِيرُ نَظْرَةً كُلُّهَا حُزْنَ الْمَا الْأَمِيرُ نَظْرَةً كُلُّهَا حُزْنَ الْمَا الْأَمِيرُ فَظُرَةً كُلُّهَا حُزْنَ الْمَا الْأَمِيرُ فَظُرَةً كُلُّهَا حُزْنَ الْمَا الْأَمِيرُ لَظُرَةً كُلُّهَا حُزْنَ الْمَا الْأَمِيرُ فَلْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ ال

 ٱلْأَحْمَرِ ، تَتَسَاقَطُ فَوْقَ رِيشِهِ ٱلْأَبْيَضِ .

وَجَرَتِ ٱلْأُمِيرَةُ إِلَى ٱلنَّافِذَةِ ، وَنَظُرَتُ إِلَى ٱلطَّائِرِ ٱلْجَرِيحِ الْمَسْكِينِ ، وَهُو يَطِيرُ ، وَٱسْتَمَرَّتُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى ٱخْتَفَى عَنِ الْمَسْكِينِ ، وَهُو يَطِيرُ ، وَٱسْتَمَرَّتُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى ٱخْتَفَى عَنِ النَّظُرِ فِي ٱلسَّمَاءِ ٱلزَّرْ قَاءِ . فَمَدَّتِ ٱلْأُمِيرَةُ ذِرَاعَيْهَا إِلَى السَّمَاءِ ، تَطْلُبُ لَهُ مِنَ ٱللهِ ٱلنَّجَاةَ . وَبَدَأَتُ تَبْكِي بُكاءً مُرَّا ، وَالسَّمَاءِ ، تَطْلُبُ لَهُ مِنَ ٱللهِ ٱلنَّجَاةَ . وَبَدَأَتُ تَبْكِي بُكاءً مُرَّا ، وَحَاوَلَ أَبُواهَا أَن يُسْكِتَاهَا ، وَيُسَلِياها ، وَيَنْصَحَا لَهَا بِٱلصَّبْرِ ، وَحَاوِلَ أَبُواها أَن يُسْكِتَاها ، وَيُسَلِياها ، وَيَنْصَحَا لَها بِٱلصَّبْرِ ، وَلَي سَلِياها ، وَيُسْلِياها ، وَيَنْصَحَا لَها بِٱلصَّبْرِ ، وَلَي سَلِياها ، وَيُسْلِياها ، وَيَنْصَحَا لَها بِٱلْصَبْرِ ، وَلَي سَلِياها ، وَيُسْلِياها ، وَيَنْصَحَا لَها بِٱلصَّبْرِ ، وَلَي سَلِياها ، وَيُسْلِياها ، وَيَنْصَحَا لَها بِالْصَبْرِ ، وَلَي سَلِياها ، وَيُسْلِياها ، وَيَنْصَحَا لَها بِالْسَابِ وَلَي فَقَدِها وَلَاكِنَ مَنْ اللّهُ مِيرَ ٱلشَّابُ ٱلْجَمِيلَ .

أَقْ بَلَ ٱللَّيْلُ ، وَذَهَبَ كُلُ فَرْدٍ فِي ٱلْقَصْرِ إِلَى فِرَاشِهِ ، إِلاّ ٱلْأُمِيرَةَ ، فَإِنَّهَا لَبِسَت مَلَابِسَهَا ، وَتَرَكَتْ حُجْرَتَهَا ، وَذَهَبَتْ إِلَى إِلاّ ٱلْأُمِيرَةَ ، فَإِنَّهَا لَبِسَت مَلَابِسَهَا ، وَتَرَكَتْ حُجْرَتَهَا ، وَذَهَبَتْ إِلَى أَبِيهَا وَأُمِّهَا، تَسْتَأْذِنُهُمَا فِي ٱلْخُرُوجِ ، لِلْبَحْثِ عَنْ خَطِيبِهَا ٱلْأُمِيرِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا، تَسْتَأْذِنُهُمَا فِي ٱلْخُرُوجِ ، لِلْبَحْثِ عَنْ خَطِيبِهَا ٱلْأُمِيرِ ٱلنَّمَسْخُورِ ، وَلَمْ يَجِدِ ٱلْأَبُ وَٱلْأُمْ فَائِدَةً مِنَ ٱلْمُعَارَضَةِ ، فَسَمَحَا لَهَا ، صَمَّمَتِ ٱلْأُمِيرَةُ عَلَى أَنْ تَبْحَثَ فِي أَنْحَاءِ الْعَالَم ، حَتَّى تَجِدَ خَطِيبِهَا ٱلْأُمِيرَ ٱلْمُسْكِينَ ، ٱلنَّذِي وَعَدَتْ أَنْ تَتَزُوَّجَهُ . خَرَجَتِ ٱلْأَمِيرَةُ مِنَ ٱلْقَصْرِ وَحْدَهَا، وَلَمْ تَسْمَحْ لِلْأَحَدِ بمُصَاحَبَتُهَا ، وَمُرَافَقَتُهَا ، لِلْبَحْثِ مَعَهَا ، وَتَرَكَّتِ ٱلْمَدِينَةَ ، وَسَارَتْ ، حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى غَابَةٍ كَبِيرَةٍ ، فَدَخَلَتْهَا ، وَٱسْتَمَرَّتْ سَائِرَةً فِيهَا، حَتَّى قَابِلَهَا ثَعْلَبُ ، فَتَأَلُّمَ لِحَالِهَا، لَمَّا رَآهَا حَزينَةً بَاكِيَةً ٱلْعَيْنِ ، وَعَرَضَ عَلَيْهَا ٱسْتِعْدَادَهُ لِمُسَاعَدَتِهَا ، بأَنْ يُرْشِدَهَا إِلَى ٱلطَّرِيقِ فِي ٱلْغَابَةِ ؛ لِأَنَّهَا وَحْدَهَا، وَكَيْسَ مَعَهَا أَحَدُ يَخُرُسُهَا، فِي أَثْنَاءِ ٱللَّيْـل .

فَشَكَرَتِ ٱلْأَمِيرَةُ لِلتَّعْلَبِ شُعُورَهُ ٱلنَّبِيلَ ، وَرَضِيتُ النَّبِيلَ ، وَرَضِيتُ الْخَابِهِ مَعَهَا لِإِرْشَادِهَا ، وَسَارَا مَعًا فِي ٱلْغَابَةِ لَيْلًا ، وَلِحُسْنِ بِذَهَابِهِ مَعَهَا لِإِرْشَادِهَا ، وَسَارَا مَعًا فِي ٱلْغَابَةِ لَيْلًا ، وَلِحُسْنِ حَظِيّهَا كَانَتِ آللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً ، وكَانَ ضَوْءُ ٱلْقَمَرِ سَاطِعًا فِي حَظِيّهَا كَانَتِ آللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً ، وكَانَ ضَوْءُ ٱلْقَمَرِ سَاطِعًا فِي كُلِّ مَكَانِ .



وَبَعْدُ مُدَّةٍ تَعِبَتِ ٱلْأُمِيرَةُ مِنَ ٱلْمَشْيِ ، وَآشْتَدَّ بِهَا ٱلتَّعَبُ ، وَآضْطُ رَّتُ إِلَى أَنْ تَجْلِسَ عَلَى ٱلْحَشِيشِ ٱلْأُخْضَرِ ٱلرَّطْبِ ، وَآضْطُ رَّتُ إِلَى أَنْ تَجْلِسَ عَلَى ٱلْحَشِيشِ ٱلْأُخْضَرِ ٱلرَّطْبِ ، تَحْتَ أَشْجَارِ ٱلْغَابَةِ ، لِتَسْتَرِيحَ مِنَ ٱلتَّعَبِ ، ثُمَّ تَقُومَ وَتُكْمِلَ رَحْلَتَهَا ، وَبَحْثَهَا عَنْ خَطِيبِهَا ٱلْمِسْكِينِ . وَجَلَسَ ٱلثَّعْلَبُ قَرِيبًا رِحْلَتَهَا ، وَبَحْثَهَا عَنْ خَطِيبِهَا ٱلْمِسْكِينِ . وَجَلَسَ ٱلثَّعْلَبُ قَرِيبًا مِنْهَا ، لِيَحْرُ سَهَا مِنَ ٱلْحَيَوَانَاتِ ٱلْمُتُوحِيْمَةِ . وَلِشِدَّةً تَعَبِهَا غَلَبهَا ٱلنَّوْمُ ، وَلَمْ تَعَبِهَا عَلَمْ مُقَاوَمَتَهُ ، فَنَامَتْ نَوْمًا عَمِيقًا ، وَلَمْ تَكَدُ

تَسْتَيْقِظُ مِنَ ٱلنَّوْمِ ، حَتَّى سَمِعَتِ ٱلطَّيُّورَ عَلَى ٱلشَّجَرَةِ ، تُغَنِّى بِصَوْتٍ مِنْ قَبْلُ ، فَسَأَلَهَ َا الثَّهْ لَبُ ، هَلْ بِصَوْتٍ مِنْ قَبْلُ ، فَسَأَلَهَ َا الثَّهْ لَبُ ، هَلْ تَفْهُمِينَ يَاسَيِّدَ تِي مَا تَقُولُهُ هَذِهِ ٱلطُّيُورُ ؟

فَأَجَابَتِ ٱلْأَمِيرَةُ : لَا ، إِنِي لَا أَفْهَمُ لُغَةَ ٱلطَّيُورِ ، وَلَـكِنِي أَخُبُ لُغَةَ ٱلطَّيُورِ ، وَلَـكِنِي أُخُبُ لُغَةً الطَّيُورِ ، وَلَـكِنِي أُخِبُ صَوْتَهَا ٱلْعَذْبَ ، وَغِنَاءَهَا ٱلْجَمِيلَ .

أَمَّا ٱلثَّعْلُبُ فَقَدْ فَهِمَ مَا تَقُولُ ، فَبِدَأَ يَشْرَحُ لِلْأَمِيرَةِ ، بِلْغَةٍ هَا وَيُفَسِّرُ لَهَا مَعْنَى هَادِئَةٍ بَطِيئَةٍ ، مَا تَقْصِدُهُ ٱلطَّيُورُ مِنْ غِنَا رُهَا ، وَيُفَسِّرُ لَهَا مَعْنَى أَغْنَيَتِهَا ، وَيُبَيِّنُ لَهَا أَنَّ هٰذِهِ ٱلطَّيُورَ ، تَتَحَدَّثُ عَنْ أَمِيرٍ مَسْحُورٍ ، أَغْنَيْتِهَا ، وَيُبَيِّنِ لَهَا أَنَّ هٰذِهِ ٱلطَّيُورَ ، تَتَحَدَّثُ عَنْ أَمِيرٍ مَسْحُورٍ ، قَدْ مُسِخَ مِنْ قَبْلُ ، بِتَأْثِيرِ ٱلسِّحْرِ ، فَتَحَوَّلَ إِلَى شَكْلِ ثُعْبَانٍ ، وَعَاشَ كَمَا يَعِيشُ ٱلثَّعْبَانُ ، ثُمَّ عُنِيتُ بِتَرْ بِيَتِهِ سَيِّدَةٌ فَلَّاحَةٌ ، وَآتَخَذَتُهُ مِثْلَ طَفِلٍ لَهَا ، وَتَبَنَّاهُ وَوْجُهَا ، وَآسْتَمَرَّ عِنْدَهُمَا عَشَرَ وَآتَخَذَتُهُ مِثْلَ طَفْلٍ لَهَا ، وَتَبَنَّاهُ وَوْجُهَا ، وَآسْتَمَرَّ عِنْدَهُمَا عَشَرَ مَنْ وَرَجُهَا ، وَآسْتَمَرَّ عِنْدَهُمَا عَشَرَ وَآتَخَذَتُهُ مِثْلَ طَفْلٍ لَهَا ، وَتَبَنَّاهُ وَوْجُهَا ، وَآسْتَمَرَّ عِنْدَهُمَا عَشَرَ مَنْ وَرَجُهَا ، وَآسْتَمَرَّ عِنْدَهُمَا عَشْرَ مَنْ وَالْمَهُ مَنْ اللَّيْوَاتُ الْعَشْرُ ، سَنَةً بَعْدَ أَخْرَى ، وَقَدِ ٱنْقَضَتُ هُذِهِ ٱلسَّنَوَاتُ ٱلْعُشْرُ ، سَنَةً بَعْدَ أَخْرَى ، وَقَدِ ٱنْقَضَتُ هُذِهِ ٱلسَّنُواتُ ٱلْعُشْرُ ، سَنَةً بَعْدَ أَنْ يَتَرَوَّجَهَا ، وَآرَادَ أَنْ وَيْجَهَا ، وَأَرَادَ أَنْ وَجُهَا ، وَآرَادَ أَنْ وَيَرَوْ بَهَا ، وَتَرَادَ أَنْ وَالْمَارُ اللَّهُ مَا عَشَرَ وَجُهَا ، وَأَرَادَ أَنْ وَرَادَ أَنْ وَرَادَ أَنْ وَالْمَ مَنَ الْأُمِيرَاتِ ، وَأَرَادَ أَنْ وَيَرَادُ مَا اللَّيْوَاتُ مَنْ الْأُمِيرَاتِ وَالْمُعْرَادَ أَنْ وَالْكُمْ وَاللَّهُ الْعُشْرُ ، وَأُحَبَ أُمِيرَاتَ وَلَوْمَا الْعَنْ وَالْمَالُ الْعُشْرُ ، وَأُدَادَ أَنْ وَالْمُ لَهَالَ مَا عَلَى الْوَلَهُ الْمُؤْلِقَالُ مِنْ الْمُهُ عَلَى الْعَلَالَةُ الْمُعْلَالُهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُ الْمُؤْلِولُ وَالْمَالُولُ الْمُعْمَا عُلَامِلَا عَلَا اللْمُعْرَاتُ وَالْمَا عَلَامُ الْمُعْرَالُ اللْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالُولُ اللْمُ الْمُعْمَالُولُ الْمُولِ اللْمُعُلِقُولُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُولُولُ

فَرِضِيَ أَبُوهَا ، بَعْدَ أَنْ قَامَ لَهُ ٱلثَّعْبَانُ بِأَشْيَاءَ عَجِيبَةٍ غَريبَةٍ ، وَوَعَدَهُ أَنْ يُزُوِّجُهُ آبْنَتُهُ ، وَرَضِيَتِ ٱلْأَمِيرَةُ أَنْ يَتَزُوَّجَهَا هٰذَا آلتُعْ بَانُ ، حَتَّى لَا يُقَالَ : إِنَّ أَبَاهَا أَخْلُفَ وَعْدَهُ . فَزَالَ تَأْثِيرُ · ٱلسَّحْر عَنْهُ ، وَرَجَعَ إِلَى صُورَ تِهِ ٱلْأُولَى ، وَهِى صُورَةُ إِنْسَانِ كَمَا كَانَ . وَفِي أَثْنَاءِ وُجُودِهِ بِحُجْرَتِهَا فِي ٱلْقَصْرِ ، قَامَتْ أُمُّهَا ٱلسُّلْطَانَةُ ، بإِلْقَاءِ جِلْدِهِ فِي ٱلنَّارِ ، لِلتَتَخَلُّصَ مِنْ شَكُلُ ٱلثُّعْ بَانِ ، وَصُورَةِ ٱلثَّعْبَانِ ، حَـتى لَا يَلْحَقَ ٱبنَتَهَا أَيُّ شَرّ ، أَوْ أَذًى . سَكُتَ ٱلثَّعْلَبُ ، فَبَكَتِ ٱلْأُمِيرَةُ ، حِينَمَا عَرَفَتْ أَنَّ ٱلطَّيُورَ تَذْكُرُ قَصَّةً خَطِيبِهَا ، وَتُبَيِّنُ مَا حَدَثَ لَهُ وَلَهَا، وَرَجَتِ ٱلثَّعْلَبَ أَنْ يَذْكُرَ لَهَا يَقِيَّةً ٱلْقِصَّةِ، آلَتِي تُغَنِيهَا ٱلطُّيُورُ، وَيَشْرَحَ لَهَا مَاذَا أَصَابَ ٱلْأَمِيرَ، وَهَلْ زَالَ هذَا ٱلسِّحْرُ ؟

قَالَ ٱلثَّعْلَبُ ؛ وَقَدْ ظَنَتْ أُمُّهَا ، أَنَّ فِي عَمَلِهَا نَجَاةَ ٱبْنَتِهَا أَلْهُمَا أَنَّ فِي عَمَلِهَا نَجَاةَ ٱبْنَتِهَا ٱلْأَمِيرَةِ ، وَلَـكِنَّهَا أَسَاءَتْ إِلَيْهَا أَكْبَرَ إِسَاءَةٍ ، بِحُسْنِ بِنَيَّةٍ ؛ الْأَمِيرَةِ ، وَلَـكِنَّهَا أَسَاءَتْ إِلَيْهَا أَكْبَرَ إِسَاءَةٍ ، بِحُسْنِ بِنَيَّةٍ ؛

لِأَنَّ ٱلْأُمِيرَ تَحَوَّلَ إِلَى طَائِرٍ أَبْيَضَ ، كَالْحَمَامَةِ ٱلْبَيْضَاءِ ، وَصَارَ لِلْأَنَّ الْأُمِيرَ تَحَوَّلَ إِلَى طَائِرٍ أَبْيَضَ ، كَالْحَمَامَةِ ٱلْبَيْضَاءِ ، وَصَارَ فِي عَالَةٍ يُرْتَى لَهَا . وَهُوَ ٱلْآنَ فِي شِدَّةِ ٱلْخَطَرِ ، وَيُخَافُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ .

فَسَأَلَتُهُ ٱلْأَمِيرَةُ : أَرْجُو أَنْ تَذْكُرَ لِي: لِمَاذَا هُوَ فِي شِدَّةِ ٱلْخَطَرِ؟ فَأَجَابَ الثَّعْلَبُ: لِلأَنَّ وَالِدَةَ ٱلْأَمِيرَةِ قَدْ حَرَقَتْ جَلْدَ ٱلثُّعْبَانِ ، فَحُكِمَ عَلَى ٱلْأُمِيرِ بِأَنْ يُمْسَخَ ، وَيَتَحَوَّلَ إِلَى طَأَثِرٍ، لِلْكَيْ يَهُوْبَ مِنَ ٱلْحُجْرَةِ . فَتَحَوَّلَ إِلَى طَائِرِ أَبْيَضَ . وَلَـّمَا أَرَادَ ٱلْخُرُوجَ مِنَ ٱلنَّافِذَةِ بِقُوَّةٍ ، كَانَ زُجَاجُهَا مُغْلَقًا ، فَكُسِرَ ٱلزَّجَاجُ ، وَجُرِحَتْ ذِرَاعُهُ جُرْحًا بَلِيغًا ، وَرُبَّمَا يَمُوتُ مِن هٰذَا ٱلجُرْحِ ... أَصْغِي يَاسَيِدَتِي: أَلَا تَسْمَعِينَ صَوْتَ ٱلطَّيْورِ فَوْقَ ٱلشَّجَرَةِ ؟ إِنَّهُ صَوْتٌ مُحْزِنٌ كُلَّ ٱلْحُزْنِ ، لِأَنَّ ٱلْأُمِيرَ ٱلْآنَ فِي أَشَدِّ حَالَاتِ ٱلْخَطَرِ. وَلَكِنْ بِإِخْلَاصِ خَطِيبَتِهِ وَوَفَا ثِهَا لَهُ ، وَبَحْثِهَا عَنْهُ ، وَ تَفْكِيرِهَا فِيهِ ، وَهُوَ طَأْئِر ۚ جَرِيح مِسْكِين ، قَدْ

عَادَ أَمِيرًا كُمَا كَانَ . وَرَجَعَ إِلَى قَصْرِ أَبِيهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ فِي حَالَةٍ خَطْرَةٍ ، مِنَ ٱلْجُرُوحِ ٱلنَّتِي بِذِرَاعِهِ ، وَهُوَ ٱلْآنَ فِي أَيَّامِهِ خَطِرَةٍ ، مِنَ ٱلْجُرُوحِ ٱلنَّتِي بِذِرَاعِهِ ، وَهُوَ ٱلْآنَ فِي أَيَّامِهِ آلْآخِرُوحِ . ٱلنَّتِي مِنْ هَذِهِ ٱلْجُرُوحِ . آلاً خِيرَةٍ ، وَقَدْ يَمُوتُ مِنْ هَذِهِ ٱلْجُرُوحِ .

فَسَأَلَتُهُ ٱلْأَمِيرَةُ ؛ أَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُخْبِرَنِي ، عَنْ وَسِيلَةٍ لِعِلَاجِهِ وَشِفَائِهِ مِنْ جُرُوحِهِ ؟ لِعِلَاجِهِ وَشِفَائِهِ مِنْ جُرُوحِهِ ؟

وَهِي أَنْ تَتَمَكَّنَ ٱلْأُمِيرَةُ ٱلَّتِي خَطَبَهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَرَوَّجَهَا وَهِي أَنْ تَتَمَكَّنَ ٱلْأُمِيرَةُ ٱلَّتِي خَطَبَهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَرَوَّجَهَا وَأَحَبَّهَا ، وَأَدُادَ أَنْ يَتَرَوَّجَهَا وَأَحَبَّهَا ، وَأَخْلَصَ لَهَا ٱلْإِخْلَاصَ كُلَّةُ ، مِنْ أَنْ تَأْخُذَ رِيشَةً ، مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ ، مِنْ تِلْكَ ٱلطَّيُورِ ٱلْأَرْبَعَةِ ، ٱلَّتِي تُغَنِي مِنْ وَنْكَ الطَّيُورِ ٱلْأَرْبَعَةِ ، ٱلَّتِي تُغَنِي غِنَاءً مُحُوزِنًا ، وَتُغَرِّدُ تَغْرِيدًا مُبْكِيًا ، فَوْقَ ٱلشَّجَرَةِ ، ثُمَ تَذْهَبَ إِلَيْهِ بِنَفْسِهَا ، لِتَضَعَ هَذَا ٱلرِّيشَ فَوْقَ جُرُوحِهِ ، وَ بِهِلذَا ٱلْعِلَاجِ إِلَيْهِ بِنَفْسِهَا ، لِتَضَعَ هَذَا ٱلرِّيشَ فَوْقَ جُرُوحِهِ ، وَ بِهِلذَا ٱلْعِلَاجِ وَحُدَهُ ، يُشْفِيقَةِ ٱللهِ تَعَالَى . وَحُدَهُ ، يُشْفِي ٱللهِ تَعَالَى . سَمِعتِ ٱلْأُمِيرَةُ هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةَ ، فَأَخْبَرَتِ ٱللهِ تَعَالَى . سَمِعتِ ٱلْأُمِيرَةُ هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةَ ، فَأَخْبَرَتِ ٱللهِ تَعَالَى . سَمِعتِ ٱلْأُمِيرَةُ هَذِهِ آلَتَصِيحَةَ ، فَأَخْبَرَتِ ٱللهِ تَعَالَى . سَمِعتِ ٱلْأُمِيرَةُ هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةَ ، فَأَخْبَرَتِ ٱللهِ بَعَلَى بَسَمِعتِ ٱللهِ بَعَلَى بَعَمِيتَهِا مَنْهَا فَهُ فَا الْمُعْرِدَةِ وَ النَّعِيمَةِ وَ اللهُ عَلَى الْحَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

وَقَالَتْ لَهُ ؛ إِنَّهَا خَطِيبَةُ ٱلْأُمِيرِ ٱلْمِسْكِينِ ، وَقَدْ حَضَرَتْ لِلْبَحْتِ عَنْهُ ، وَٱلْعَمَلِ عَلَى نَجَاتِهِ ، وَإِنْقَاذِهِ مِنْ تَأْثِيرِ ٱلسِّحْرِ وَٱلْمَرَضِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى نَجَاتِهِ ، وَإِنْقَاذِهِ مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ مِنْ هٰذِهِ وَرَجَتْهُ أَنْ يَأْتِي لَهَا بِرِيشَةٍ ، مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ مِنْ هٰذِهِ آلطَّيُورِ ٱلأَرْبَعَةِ ، وَيُعْطِيهَا هٰذَا ٱلرِّيشَ ، لِلتَعَالِجَ بِهِ ٱلْأَمِيرَ ٱلطَّيُورِ ٱلأَرْبَعَةِ ، وَيُعْطِيهَا هٰذَا ٱلرِّيشَ ، لِلتَعَالِجَ بِهِ ٱلْأَمِيرَ ٱلْمُورِيضَ ، وَتَوسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يُسْدِي إِلَيْهَا هٰذَا ٱلْمَعْرُوفَ ، ٱلْمَورِيضَ ، وَتَوسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يُسْدِي إِلَيْهَا هٰذَا ٱلْمَعْرُوفَ ، وَوَعَدَتْهُ أَنْ تَعُدَّهُ عَلَى ٱلدَّوامِ ٱلصَّدِيقَ ٱلْوَفِيَّ لَهَا ، وَأَنْ تُكَافِئَهُ أَنْ تَعُدَّهُ أَنْ تَعُدَّهُ عَلَى ٱلدَّوامِ ٱلصَّدِيقَ ٱلْوَفِيَّ لَهَا ، وَأَنْ تُكَافِئَهُ أَحْسَنَ مُكَافَأَةً عَلَى جَمِيلِهِ .

فَأَجَابَ ٱلثَّعْلَبُ: سَأَحَاوِلُ ذَلِكَ بِكُلِّ سُرُودٍ. ولْكِنَ ٱلْأَمْرَ \* يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ طَوِيلٍ ؛ لِلْأَنَّ هَذِهِ ٱلطَّيُورَ كَثِيرَةُ ٱلْخَجَلِ ، شَدِيدَةُ ٱلْحَيَاءِ ، سَرِيعَةُ ٱلطَّيْرَانِ ، إِذَا قَرُبْتُ مِنْهَا نَهَارًا . وَأَنْتِ شَدِيدَةُ ٱلْحَيَاءِ ، سَرِيعَةُ ٱلطَّيْرَانِ ، إِذَا قَرُبْتُ مِنْهَا نَهَارًا . وَأَنْتِ شَدِيدَةُ ٱلْحَيَاءِ ، سَرِيعَةُ ٱلطَّيْرَانِ ، وَأَنَّ ٱلطَّيُورَ تَرَى كُلَّ حَرَكَةٍ . تَرَيْنَ أَنَّ ٱلشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ ، وَأَنَّ ٱلطَّيُورَ تَرَى كُلَّ حَرَكَةٍ . فَإِذَا قَرُبْتُ مِنْهَا ٱلْآنَ طَارَت وَهَرَبَتْ . وَسَنَضْطَرُ إِلَى أَنْ نَنْتَظِرَ فَإِنَّ الْمَسَاءِ ، حَتَّى يَنْقَضِيَ ٱلنَّهَارُ بِنُودِهِ ، وَيُقْبِلَ ٱللَّيْلُ بِظُلْمَتِهِ ، إِلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللِهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللِهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ

وَتَذْهَبَ ٱلطُّيُورُ إِلَى عِشَاشِهَا لِلْتَنَامَ ، وَحِينَئِذٍ أَتَسَلَّقُ ٱلشَّجَرَةَ وَتَذْهَبَ ٱلطُّيُورِ بِكُلِّ هَدُوءٍ ، وَآخُذُ رِيشَةً مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ مِنْ هَذِهِ ٱلطُّيُورِ بِكُلِّ هَدُوءٍ ، وَآخُذُ رِيشَةً مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ مِنْ هَذِهِ ٱلطَّيُودِ الطَّيُودِ الْطَّيْوِدِ الْطَّيْوِدِ الْطَّيْوِدِ الْطَّيْوِدِ الْطَّيْوِدِ الْطَّيْوِدِ الْطَيْوِدِ الْطَيْوِدِ الْطَائِرِ مِنْ هَذِهِ الْطَيْوِدِ اللَّهُ وَهُو فِي عُشِهِ .

قَضَتُ الْأُمِيرَةُ النَّهَارَ كُلَّهُ فِي الْغَابَةِ تَحْتَ الشَّجْرَةِ ، وَمَعَهَا النَّعْلَبُ الْوَفِيُ الْعَكِيمُ ، وَأَخَذَتْ تَعُدُّ النَّهَارَ بِالسَّاعَةِ ، فَطَالَ النَّهَارُ ، وَطَالَ الْوَقْتُ ، وَبَدَا لَهَا أَنَّ السَّاعَاتِ تَمُو لُ بِبُطْءُ شَدِيدٍ . النَّهَارُ ، وَطَالَ الْوَقْتُ ، وَبَدَا لَهَا أَنَّ السَّاعَاتِ تَمُو لُ بِبُطْءُ شَدِيدٍ . وَأَخِيرًا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَأَقْبُلُ اللَّيْلُ اللَّذِي تَنْتَظِرُ هُ الْأُمِيرَةُ وَأَخِيرًا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَأَقْبُلُ اللَّيْلُ اللَّذِي تَنْتَظِرُ هُ الْأُمِيرَةُ الْمُعْمِرة فَا اللَّيْورُ اللَّهُ وَالْجَمَعَةِ وَالْجَمَعَةِ وَالْمَعْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْأُرْبِعَةُ عَلَى الشَّجْرَةِ لِلتَنَامَ فِي عِشَاشِهَا . الطَّيُورُ الْأُرْبِعَةُ عَلَى الشَّجْرَةِ لِلْتَنَامَ فِي عِشَاشِهَا . الطَّيُورُ الْأُمْمِيرَةُ وَالتَّعْلَبُ يَنْظُرُانِ إِلَى الطَّيُورِ النِّيَ فَوْقَ الشَّيْورِ النَّيْ فَوْقَ الشَّيْورُ النَّالَ وَمُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّيْورُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ٱلشَّجَرَةِ ، وَيَنْتَظِرَانِ ذَهَابَهَا إِلَى عِشَاشِهَا لِتَنَامَ فِيهَا . وَحِينَهَا تَأْكُدَ ٱلثَّعْلَبُ أَنَّ ٱلطَّيُورَ ٱلْأَرْبَعَةَ ، تَرَكَتْ فُرُوعَ الشَّجَرَةِ ، وَنَامَت فِي عِشَاشِهَا . تَسَلَّقَ ٱلشَّجَرَة بِكُلِّ هُدُوءٍ ؛ أَلشَّجَرَة بِكُلِّ هُدُوءٍ ؛ حَتَّى لَا يَسْتَيْقِظَ أَيُّ طَائِرٍ ، وَلَا يَتَحَرَّكَ مِنْ عُشِهِ . وَبِسُوْعَةٍ وَمَهَارَةٍ أَخَذَ رِيشَةً مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ مِنْ هَذِهِ ٱلطُّيُورِ آلاً رُبْعَةِ ٱلْحَزِينَةِ عَلَى آلاً مِير . وَهِي َ ٱلطُّيُورُ ٱلَّتِي كَانَتْ تَغَنِي ، وَتَذْكُرُ فِي غِنَائِهَا بِصَوْتِهَا ٱلشَّجِي ۗ ٱلْمُحْزِنِ قِصَّةً ٱلْأُمِيرِ وَمَا حَدَثَ لَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ، وَقَدَّمَ لِلْأُمِيرَةِ ٱلرِّيشَاتِ ٱلْأَرْبَعَ ٱلنِّي تَخْتَاجُ إِلَيْهَا لِعِلَاجِ ٱلْأَمِيرِ مِنْ جُرُوحِهِ. فَقَالَتِ ٱلْأُمِيرَةُ : أَيُّهَا ٱلثَّعْلَبُ ٱلْحَكِيمُ ، إِنِي أُقَدِّمُ لَكَ أَجْزَلَ ٱلشَّكُو وَأُوْفَرَهُ وَٱللَّهُ وَحْدَهُ هُو ٓ ٱلْقَادِرُ عَلَى مُكَافَأَتِكَ. وَلَنْ أَنْسَى مَعْرُوفَكَ طُولَ ٱلْحَيَاةِ .

نَقَالَ ٱلثَّعْلَبُ؛ لَقَدُ قُمْتُ يَاسَيِدَ تِي بِوَاجِبِي نَعْوَ إِنْسَانٍ مَرِيضٍ عَزِيزٍ عَلَى ٱلطُّيُورِ وَٱلْإِنْسَانِ ، وَلَا شُكْرَ عَلَى وَاجِبٍ ، وَوَصَفَ عَزِيزٍ عَلَى ٱلطُّيُورِ وَٱلْإِنْسَانِ ، وَلَا شُكْرَ عَلَى وَاجِبٍ ، وَوَصَفَ لَهَا الثَّعْلَبُ قَصْرَ ٱلْأَمِيرِ ٱلذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ، فَوَدَّعَتُهُ وَجَرَتُ لَهَا الثَّعْلَبُ قَصْرَ ٱلْأَمِيرِ ٱلذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ، فَوَدَّعَتُهُ وَجَرَتُ بَكُلِ سُرْعَةٍ ، كَمَا تَجْرِي ٱلغَزَالَةُ ٱلمُسْرِعَةُ ٱلنَّشِيطَةُ ، حَتَى بِكُلِ سُرْعَةٍ ، كَمَا تَجْرِي ٱلغَزَالَةُ ٱلمُسْرِعَةُ ٱلنَّشِيطَةُ ، حَتَى



وَصَلَتْ إِلَى قَصْرِ ٱلْأَمِيرِ ٱلْجَرِيحِ، حَيْثُ يُقِيمُ مَعَ أَبِيهِ ٱلسُّلْطَانِ. وَ فِي ٱلْحَالِ أَرْسَلَتْ إِلَى ٱلسُّلْطَانِ تُخْبِرُهُ أَنَّهَا قَدْ حَضَرَتْ لِتُعَالِحَ ٱلْأُمِيرَ مِنْ جُرُوحِهِ ، فَاسْتَبْعَدَ ٱلْمَلِكُ ذَلِكَ وَقَالَ : كَيْـفَ تَسْتَطِيعُ فَتَاةٌ أَنْ تَشْفِي أَمِيرًا تَحَوَّلَ إِلَى ثُعْبَانِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِنْسَانًا كَعَالَتِهِ ٱلْأُولَى، وَقَدْ جُرِحَ جُرُوحًا قَاتِلَةً، وَعَجَزَ ٱلْأَطْبِّاءُ وَ ٱلْجَرَّاحُونَ فِي ٱلْبِلَادِ عَنْ عِلَاجِهِ وَشِفَائِهِ مِنْ هَذِهِ ٱلْجُرُوحِ؟ تَوَسَّلَتِ ٱلْأُمِيرَةُ إِلَى ٱلسَّلْطَانِ ، وَرَكَعَتْ ، عَلَى رُكْبَتَيْهَا ، وَرَجَتُهُ أَنْ يَسْمَحَ لَهَا بِمُحَاوَلَةِ عِلَاجِهِ ، وَيَنَّتُ لَهُ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ مِنَ ٱلْمُحَاوَلَةِ ، وَإِذَا لَمْ تَنفُعُ فَلَنْ تَضُرَّ . وَإِذَا لَمْ تَشْفِهُ فَلَنْ تُولِمَـــــهُ . فَقَالَ ٱلسُّلْطَانُ : يُمُكِنُكِ يَا سَيِّدَ تِي أَنْ تُحَاوِلِي عِلَاجَهُ بِمَا تَعْرِفِينَ ؛ فَهُوَ ٱلْآنَ عَلَى أَبُوابِ ٱلْمَوْتِ . وَهُوَ فِي سَاعَاتِهِ ٱلْأَخِيرَةِ . وَلَيْسَ مِنَ ٱلْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ فِي حَالَةٍ أَشَدَّ سُوءًا مِنْ هٰذِهِ ٱلْحَالَةِ . ذَهَبَتَ ٱلْأُمِيرَةُ مَعَ ٱلسُّلطَانِ وَبَعْضِ ٱلْوَصِيفَاتِ إِلَى ٱلْحُجْرَةِ



ٱلتِّي يَنَامُ فِيهَا ٱلْأُمِيرُ ، فَوَجَدَتْ أُمَّهُ بِجَانِبِهِ ، وَرَأَتْهُ أَصْفَرَ ٱللَّوْنِ ، سَاكِنًا لَا يَتَحَرَّكُ ، مُغْمِضًا عَيْنَيْهِ ، يَتَأُوَّهُ لِشِدَّةِ ٱلْمَرَضِ ، سَاكِنًا لَا يَتَحَرَّكُ ، مُغْمِضًا عَيْنَيْهِ ، يَتَأُوَّهُ لِشِدّةِ ٱلْمَرَضِ ، وَيَتَنَفَّنُ تَنَفْسًا بَطِيئًا ، وَهُوَ فَوْقَ فِوْلَ فِرَاشِهِ .

فُوضَعَتِ ٱلْأُمِيرَةُ ٱلرِّيشَاتِ ٱلْأُرْبَعَ ٱلنَّتِي أَخْضَرَتُهَا مَعَهَا فَوْقَ جُرُوحِهِ ، فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ، وَبَدَأَ تَنَفْسُهُ يَنْتَظِمُ ، وَظَهَرَ ٱلدَّمُ فَوْقَ جُرُوحِهِ ، فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ، وَبَدَأَ تَنَفْسُهُ يَنْتَظِمُ ، وَظَهرَ ٱلدَّمُ فَوْقَ جُرُوحِهِ ، فَوَالَتِ ٱلصَّفْرَةُ ٱلَّتِي كَانَتْ تَعْلُو وَجْهَهُ ، فِي وَجْهِهِ بِاللَّذِيجِ ، وَزَالَتِ ٱلصَّفْرَةُ ٱلَّتِي كَانَتْ تَعْلُو وَجْهَهُ ،

وَظَهَرَتْ عَلَامَاتُ ٱلصِّحَّةِ عَلَيْهِ ، وَبَعْدَ سَاعَةٍ صَارَ عَلَى أَتَمْ ِ مَا يَكُونُ مِنَ ٱلصِّحَّةِ وَٱلْعَافِيَةِ ، وَشَعَرَ بِٱلْجُرُوحِ كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ، وَذَالَ تَأْثِيرُ ٱلسِّحْرِ تَمَامًا.

فَسُر " ٱلسَّلْطَانُ وَ ٱلسَّلْطَانَةُ سُرُورًا كَثِيرًا، وَفَرحَتِ ٱلْأَمِيرَةُ كُلَّ ٱلْفَرَحِ بِشِفَائِهِ، وَإِنْقَاذِ حَيَاتِهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ . كَانَتِ ٱلْحُجْرَةُ ٱلَّتِي يَنَامُ فِيهَا ٱلْأُمِيرُ مُظلِمَةً ، وَٱلسَّتَاثِرُ مُسْدَلَةً عَلَى ٱلنَّوَافِذِ؛ لِإَبْعَادِ ٱلضُّوءِ عَنْهُ، وَإِرَاحَتِهِ فِي مَرَضِهِ ، فَلَمْ يَرَ ٱلْإِلْمُمِيرُ ثِلْكَ ٱلْفَتَاةَ ٱلْوَفِيَّةَ ٱلْمُخْلِصَةَ ٱلنَّبِي شَفَتُهُ مِنْ مِرَضِهِ، وَأَنْقَذَتِ حَيَاتُهُ مِنَ ٱلْمُوْتِ ، حِينَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَمَلٌ فِي شِفَائِهِ ، وَكَانَ ٱلْأَطْبِبَاءُ وَٱلْجَرَّاحُونَ يَعْتَقِدُونَ عَقِيدَةً ثَابِتَهُ أَنَّهُ مَيْتُ لا مَعَالَةً. وَلَكِنَ ٱللهَ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ ، ٱلنَّذِي يُحْسِي ٱلْمَيْتَ مَنَ عَلَيْهِ بِا لَحَيَاةِ ، وَشَفَاهُ عَلَى يَدِ خَطِيبَتِهِ . وَلِكَى يَتَأَكَّدَ ٱلسُّلْطَانُ مِنْ صِحَّةِ آبنه وَشِفائهِ مِنْ مَرَضِهِ وَيَرَاهُ جَيَّدًا فِي ٱلنُّورِ، شَدَّ



آلسَّتَائِرَ آلَّتِي وُضِعَتْ عَلَى آلنَّوافِذِ ، وَسَمَحَ لِلضَّوْءِ بِأَنْ يَدْخُلَ حُجْرَةَ آلْأُمِيرِ ، فَآطْمَأَنَّ عَلَى آبنِهِ آلْوَحِيدِ ، وَشَكَرَ لِلْفَتَاةِ شُعُورَهَا وَنُبْلَهَا ، وَمُرُوءَتَهَا وَإِقْدَامَهَا ، وَحَمِدَ آلله حَمْدًا مَعُورَهَا وَنُبْلَهَا ، وَمُرُوءَتَهَا وَإِقْدَامَهَا ، وَحَمِدَ آلله حَمْدًا . لَا نِهَايَةً لَهُ عَلَى نِعْمَتِهِ وَفَضْلِهِ .

جَلَسَ ٱلْأَمِيرُ عَلَى ٱلسَّرِيرِ، وَظَهَرَتْ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ ٱلصِّحَّةِ بَعْدَ شِفَائِهِ مِنْ مَرَضِهِ . ثُمَّ نَظَرَ حَوْلَهُ ، فَرَأَى خَطِيبَتَهُ ٱلْأَمِيرَةَ بِجَانِبِ فِرَاشِهِ ، وَأَخَذَ يَدَهَا، وَحَيَّاهَا وَهُوَ فَرِح مُسْرُورٌ بِرُوَّيْتِهَا، ثُمَّ نَظُرَ إِلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَخْبَرَهُمَا كَيْفَ قَابَلَ ٱلْأَمِيرَةَ مِنْ قَـبْلُ، وَكَيْفَ ضَحَتْ بِنَفْسِهَا، وَرَضِيَتْ أَنْ تَـتَزَوَّجَهُ وَهُوَ ثُعْبَانْ، فَحَرَّرَ تَهُ وَأَنْقَذَتْهُ مِنْ تَأْثِيرِ ٱلسِّحْرِ، وَكَيْفَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَصِيرَ طَأَئِرًا، فَخَرَجَتْ وَرَاءَهُ تَبْحَثُ عَنْهُ، حَتَّى حَضَرَتْ إِلَيْهِ وَأَنْقَذَتُهُ بِوَفَائِهَا ، وَإِخْلَاصِهَا ، وَعَلَاجِهَا ، وَرَجَا أَبُوَيْهِ أَنْ يَسْمَحَا لَهُ بِنَرَوْجِهَا .

فقال السُّلْطَانُ الْبُنِي الْعَزِيزَ ، الْفَخْرِ بِهذهِ الْفَكْتَ الْفَخْرِ بِهذهِ الْفَكْتَ الْفَخْرِ بِها كُلَّ الْإَعْجَابِ ، مُقَدِّر ما فَعَلَتْهُ كُلَّ الْمُعْجَابِ ، مُقَدِّر ما فَعَلَتْهُ كُلَّ اللَّعْجَابِ ، مُقَدِّر ما فَعَلَتْهُ كُلَّ اللَّعْدِيرِ ، فَقَدْ رَضِيتُ بِكَ فِيهِ أَحَدُ ، وَقْتَ لَا يَرْضَى بِكَ فِيهِ أَحَدُ ، وَقَتَ لَا يَرْضَى بِكَ فِيهِ أَحَدُ ، وَتَحَمَّلَتُ ، وَتَحَمَّلَتُ ، وَقَدَ اللَّهُ مَاتَحَمَّلَتُ ، وَتَحَمَّلَتُ ، وَقَدَ اللَّهُ مَاتَحَمَّلَتُ ، وَتَحَمَّلَتُ ، وَقَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَاتَحَمَّلَتُ ، وَقَدَ اللَّهُ مَاتَحَمَّلَتُ ، وَقَدَ اللَّهُ مَا الْعَمَّلَتُ ، وَقَدَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَضَعَّت مِن أُجْلِك بِما ضَعَّت ، وَهِي ٱلنِّتِي شَفَتْك مِن أُجْلِك بِما ضَعَّت ، وَهِي ٱلنِّتِي شَفَتْك مِن جُرُوحِك ، وَخَرَجَت لَيْلا وَحَدْهَا لِتَبْحَث عَنْك ، و تَعْمَلَ عَلَى إِنْقَاذِك . فَحَياتُك مَنْسُوبَة إلِيْها بَعْد أَن عَجَز جَمِيع ٱلْأَطِبَاءِ وَٱلْجَرَّاحِين عَن شِفائِك . وَمُحَال أَن تَجِد هَذَا النَّبْل ، وَهذَا الْوَفاء . وَهذه و الشَّجَاعَة فِي أَمِيرَة أُخْرى . وَلَن أَسْتَطِيع وَلَنْ تَسْتَطِيع أَنْ تَعْبِد مَلَى تَحْقِيق رَغْبَتِك . أَنْ تَعْبِد مَل الله عَلَى مَا فَعَلَت . وَسَأَعْمَل مِن ٱلْآنَ عَلَى تَحْقِيق رَغْبَتِك .

وَسَأَتَّصِلُ بِوَالِدَيْهَا لِلا بَشِرَهُمَا بِنَجَاتِكَ عَلَى يَدَيْهَا. وَسَأَقُومُ فِي الْحَالِ بِإِعْدَادِ مُعَدَّاتِ آلزَّوَ الج . وَسُرَّ ٱلْجَمِيعُ بِشِفَاءِ آلْا مَيرِ مِنْ مَرَضِهِ، وَفَرِحَتِ آلْبِلَادُ كُلُّهَا بِهَـنَدَا ٱلْخَبَرِ ٱلسَّارِ. وحَضَرَتِ مِنْ مَرَضِهِ، وَفَرِحَتِ آلْبِلَادُ كُلُّهَا بِهَـنَدَا ٱلْخَبَرِ ٱلسَّادِ. وحَضَرَتِ مِنْ مَرَضِهِ، وَفَرِحَتِ آلْبِلَادُ كُلُّهَا بِهَـنَدَا ٱلْخَبَرِ ٱلسَّادِ . وحَضَرَتِ مَنْ ٱلْوُفُودُ مِنَ ٱلْبِلَادِ لِتَهْنِئَةِ ٱلسَّلْطَانِ بِشِفَاءِ ٱلْأَمِيرِ .

ٱلْتَقَتُ أُسْرَتَا ٱلْأَمِيرِ وَٱلْأَمِيرَةِ، وَجَمَعَهُمَا ٱلْفَرَحُ وَٱلسُّرُورُ بنَجَاةِ ٱلْعَرُوسَيْنِ وَزَوَاجِهِماً . وَأَقِيمَتِ ٱلْأَفْرَاحُ ، وَٱسْتَمَرَّتُ لَيَالِيَ وَأَيَّامًا . وَأَعَدُ ٱلطُّبَّاخُونَ أَحْسَنَ ٱلْوَكَامِم لِهٰذَا ٱلْقِرَانِ ٱلسَّعِيدِ . وَأَعَدَّتِ ٱلْغَيَّاطَاتُ أَحْسَنَ ٱلْخُلَلِ لِلْأُمِيرَةِ ٱلْعَظِيمَةِ ، وَأَهْدِيَ إِلَيْهَا أَثْمَنُ ٱلْجَوَاهِرِ وَٱللَّالِئَ . وَمُلِئَ ٱلْقَصْرُ بِالْمَدْعُوِينَ وَٱلْمَدْعُواتِ مِنَ ٱلْأُسَرِ ٱلْكَرِيْمَةِ، وَٱلْأُمْرَاءِ وَٱلْعُظَمَاءِ وَٱلنَّالَاءِ. وَ فِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ ٱلْمُشْرِقَةِ ٱلْجَمِيلَةِ ، تُمَّ زَوَاجُ ٱلْأَمِيرِ وَٱلْأَمِيرَةِ. وَعَمَّ ٱلْفَرَحُ وَٱلسُّرُورُ جَمِيعَ أَنْحَاءِ ٱلْبِلَادِ. وَشَارَكَ ٱلشَّعْبُ سُلْطَانَهُ ٱلْمَحْبُوبَ ، وَأَمِيرَهُ ٱلْعَزِيزَ فِي أَفْرَاحِهِ



وَمَسَرَّاتِهِ . وَقَدْ كَانَتْ حَفْلَةُ ٱلزَّوَاجِ أَحْسَنَ حَفْلٍ أُقِيمَ فِي الْأَوْمِ وَمَسَرَّاتِهِ . وَقَدْ كَانَ ٱلْفَرَحُ مُضَاعَفًا : فَرَحْ بِشِفَاءِ ٱلْأَمِيرِ ، الْمَارِ ، وَفَرَحْ بِشِفَاءِ الْأَمِيرِ ، وَفَرَحْ بِرْوَاجِهِ .

وَحِينَمَا تَزَوَّجَ ٱلْأَمِيرُ لَمْ يَنْسَ أَنْ يَدْعُو َ ٱلْفَلَّاحَ وَزَوْجَتَهُ اللَّذَيْنِ قَامَا بِتَرْبِيَتِهِ، وآلْعِنَايَة بِشُتُونِهِ عَشْرَ سَنُوَاتٍ، فَدَعَاهُمَا اللَّذَيْنِ قَامَا بِتَرْبِيَتِهِ، وآلْعِنَايَة بِشُتُونِهِ عَشْرَ سَنُوَاتٍ، فَدَعَاهُمَا اللَّذَيْنِ قَامَا بِتَرْبِيَتِهِ، وآلْعِنَايَة بِشُتُونِهِ عَشْرَ سَنُوَاتٍ، فَدَعَاهُمَا اللَّذَيْنِ قَامَا بِتَرْبِيَتِهِ، وآلُمْ يَنْسَهُمُا، وَلَمْ يَنْسَ جَمِيلَهُمَا ؛ فَقَدْ تَبَنَّنَاهُ لِللَّهُمَا ؛ فَقَدْ تَبَنَّنَاهُ لِللَّهُمَا ؛ فَقَدْ تَبَنَّنَاهُ لِيَتِهِ إِلَى اللَّهُ مِنْ جَمِيلَهُمَا ؛ فَقَدْ تَبَنَّنَاهُ لِيَعْمِيلَهُمَا ؛ فَقَدْ تَبَنَّنَاهُ لِيَعْمَا مِنْ جَمِيلَهُمَا ؛ فَقَدْ تَبَنَّنَاهُ لِيَعْمِيلَهُمَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْه

وَ اتَّخَذَاهُ آبْنًا لَهُمَا أَيَّامَ بُوْسِهِ وَشَقَائِهِ ، وَخَصَّصَ لَهُمَا قَصْرًا بِجِوَارِ قَصْرِ أَبِيهِ ، وَأَرَاحَهُمَا مِنْ تَعَبِهِمَا، وَعَيَّنَ كُلَّلَا مِنْهُمَا بِجِوَارِ قَصْرِ أَبِيهِ ، وَأَرَاحَهُمَا مِنْ تَعَبِهِمَا، وَعَيَّنَ كُلَّلا مِنْهُمَا فِي مِنْ كَنْ كُللا مِنْهُمَا فِي مَرْ كُنِ كَبِيرٍ بِٱلْقَصْرِ؛ تَقْدِيرًا لِمَا قَامَا بِهِ نَحْوَهُ، وَمَا قَدَّمَا لَهُ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ .

وَلَمْ تَنْسَ ٱلْأَمِيرَةُ أَنْ تَدْعُوَ ٱلثَّعْلَبَ ٱلَّذِي تَرْجَمَ لَهَا لَغَةَ الطَّيُورِ، وَرَافَقَهَا فِي سَيْرِهَا فِي ٱلْغَابَةِ، وَوَصَفَ لَهَا ٱلْوَسِيلَةَ ٱلنَّتِي الطَّيُورِ، وَرَافَقَهَا فِي سَيْرِهَا فِي ٱلْغَابَةِ، وَوَصَفَ لَهَا ٱلْوَسِيلَةَ ٱلنَّتِي الطَّيُورِ، وَرَافَقَهَا فِي سَيْرِهَا فِي ٱلْغَابَةِ، وَوَصَفَ لَهَا ٱلْوَسِيلَةَ ٱلنَّتِي إَلَا عَلَى مَنْ لَهُ مَسْكُنَا خَاصًا فِي آصْطُبُلاتِ بِهَا عَالَجَتِ ٱلْأُمِيرَ. وَأَقَامَتْ لَهُ مَسْكُنا خَاصًا فِي آصْطُبُلاتِ السُّلُطانِ، وَجَعَلَتْهُ رَئِيسًا عَلَى هَذِهِ ٱلْحَيَوَانَاتِ ، وَأَشْرَفَتْ بِنَفْسِها عَلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ .

وَلَسْتُ فِي حَاجَةٍ إِلَى أَنْ أَذْكُرَ لَكَ أَنَّ ٱلْاَّمِيرَ وَٱلْاَّمِيرَ وَٱلْاَّمِيرَةَ عَاشَا بَعْدَ زَوَاجِهِماً عِيشَةً سَعِيدَةً هَانِئَةً ، كُلُّها وَفَاء وَإِخْلَاص طُولَ ٱلْحَيَاةِ .

## أسئلة في القصة

- ١ ماذا خرج من حزمة الحطب التي أحضرها الفلاح للوقود في البيت ؟
  - ٢ ما الذي قاله الثمبان الصغير لزوجة الفلاح ؟
  - ٣ كيف عامل الفلاح وزوجته الثعبان المسكين ؟
  - ٤ ما اللغة التي يتكلم بها الثعبان الصغير ؟ وهل هو ثعبان حقًّا ؟
    - من الفتاة التي فكر الثعبان في أن يتزوجها بعد أن كبر ؟
- ٦ ما الذي طلبه السلطان أولامن الفلاح قبل أن يرضى بأن تتزوج ابنته الثعبان؟
  - ٧ ما الذي طلبه السلطان ثانياً قبل الموافقة على الزواج ؟
  - ٨ بماذا شعر السلطان والسلطانة حينما دخل الثعبان حجرة الأميرة ٢.
  - ٩ كيف تحول الثعبان إلى إنسان ؟ وكيف تحول ثانية إلى طائر أبيض ؟
    - ١٠ كيف جرح الطائر ؟
    - ١١ ماذا فعلت الأميرة لإنقاذ خطيبها بعد أن صار طائرًا ؟
    - ١٢ من الذي ساعدها في الغابة ؟ وما رأيك في هذا الثملب ؟
- ١٣ ما الذي ترجم لها لغة الطيور؟ وكيف عرفت الأميرة قصة الأميرالمسحور؟
  - ١٤ كيف شنى الأمير من جروحه القاتلة ؟ ومن الذي أ نقذه من الموت ؟
    - ١٥ عاذا شعر السلطان والسلطانة بعد شقاء اينهما ؟
      - ١٦ كيف كافأ الأمير الفلاح وزوجته ؟
        - ١٧ عاذا كافأت الأميرة الثعلب ؟
      - ١٨ ما الذي تستفيده من هذه القصة ؟ ٠
      - ١٩ اذكر هذه القصة بعبارة سهلة من عندك ؟